اسلاميّة ثقافيّة شهريّة

ـ العدد ٨٤ ــ ذي الحجة ١٣٩١ هـ ب ۱۷ ینایر (کانون الثانی) ۱۹۷۲

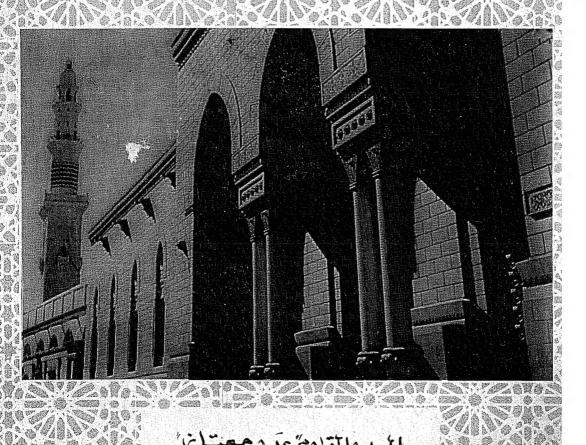

العد دالقادم عدد معتان

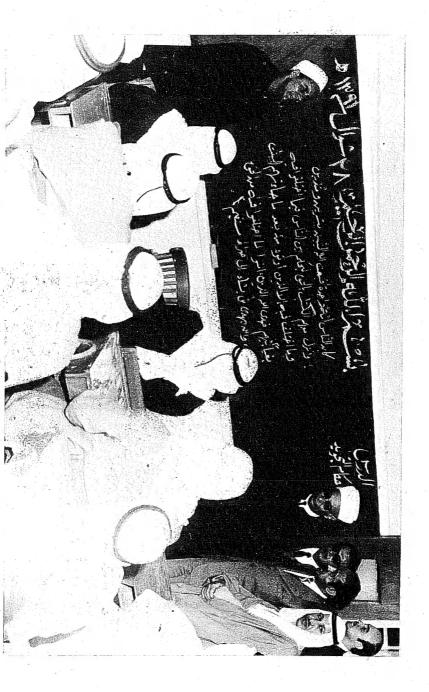

راشد عبد الله الفرحان بزيارة لدار القرآن وفي الصورة بيدو الوزيران في أحد فصول تدريس القرآن الكريم هام سعادة عبد الستار السيد وزير الأوقاف السورى يرافقه سساعادة وزير الأوقاف والقبئون الاسلامية



هانب فارجى من الحسرم النسوى النسوى النسوى النسوف وتبدو في الصورة احسدى ماذن الحسرم . •

#### الثمين

| فلسا         | 0.      | ألكسويت       |
|--------------|---------|---------------|
| ريسال        | 1       | السعودية      |
| فلسسا        | ۷٥      | العسراق       |
| فلسسا        | 0.      | الاردن        |
| قروش         | 1.      | لييا          |
| مليمك        | 140     | تونس          |
| ار وربع      | دينــــ | الجـزائر      |
| درهــم وربـع |         | المفسرب       |
| روبية        | ١       | الخليج العربى |
| فلسسا        | 40      | اليمن وعدن    |
| قرشـــا      | 0.      | لبنان وسوريا  |
| مليمــا      | ξ.      | مصر والسودان  |
|              |         |               |

الاشتراك السنوى للهيآت فقط

فى الكويت اديناران فى الخارج ۲ ديناران ( أو ما يعادلهما بالاسترلينى ) أما الافراد فيشتركون رأســـا مع متعهد التوزيع كل فى قطره

#### عنوان المراسلات

مدير ادارة الدعسوة والارشساد وزارة الأوقاف والشئون الاسسلامية ص.ب ۱۳ هاتف: ۲۲۰۸۸ ـ كويت

## الوعيالاسلاميا

اسلامية ثقافية شهرية

## AL WAIE AL ISLAMI

Kuwait P. O. B. 13

السنة السابعة

العدد الرابع والثمانون

غرة ذى الحجة ١٣٩١ هـ ١٧ يناير « كانون الثانى » ١٩٧٢ م

تصدرها وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية بالكويت في غرة كل شهر عربي

هدفها: المزيد من الوعى ، وايقاظ الروح ، بعيداً عن الخلافات المذهبية والسياسية

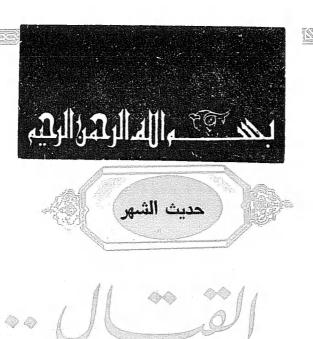

على أمتداد تاريخ الانسان الطويل على هذه الارض لم يخل جيل من الأجيال ، ولا عصر من العصور ، ولا مكان من الأمكنة من حرب تسفيل فيها الدماء ، وتزهق الأرواح .

أن حياة الانسان منذ نشأته الاولى الى الآن سلسلة متصلة الحلقات من المعارك و الحروب ، وستظل هــــذه الظاهرة ملازمة للانسان ما دام له ظل على الارض .

والناظر في تاريخ البشرية يجدد صدق هذه الظلالهمة من العصر الحجرى الى العصور التي تليه الى عصر الفضاء الذي نعيش فيه . . من عصر التخاطب بالاشارة اللي عصر اللاسلكي والعقل الالكتروني . . من عهد الكهوف والمغارات اللي عصر ناطحات السحاب .

والزائر للمتاحف يبصر بعينيـــه السكاكين التي كانت تستخدم لبقــر

البطون ، والفؤوس التى كانت تهشم بها الرؤس ، والسهام التى سددت فأصابت المقاتل والسيوف التى طالما حزت الرقاب وأروت ظمأ العطشى الى الدماء .

وأخيرا يبصر الانسان في حاضره الصواريخ عابرة القارات والطائرات التي تخترق الحاجز الصوتي، والقنابل النووية التي تنسف الجبال نسفيا وتحصد الأحياء حصدا .

ويبدو أن نزعة البغى والعدوان غى الانسان لم تكن وليدة بداوة ، ولا الانسان لم تكن وليدة بداوة ، ولا ناجمة عن جهالة ، والا لكان شهر السيوف واشتراع الأسنة سمسة عصور الفوضى والهمجية ، وأرتفاع رايات السلام وسيادة الحب والوئام ميزة عصر العلم والنور والمدنية . كما يبدو أن الاقتتال بين الناس لم يكن منشؤه الفقر والحاجة لتحصيل يكن منشؤه الفقر والحاجة لتحصيل القوت ودفع الضرورة ، والا لكانت

أغنى أمم الارض أكرهها للحرب ، وأشدها نفورا منها ، وأحرصها على حقن الدماء .

ان التقدم العلمى زاد الحروب ضراوة واتساعا ونقلها مسن ميدان المتحاربين الى الآمنين الوادعين ، ومن الارض الى البحر الى الجو ، وسخر مواد الحياة وقوانين الطبيعة للتدمير والابادة : ( أقرأيت من اتخد الهده هواه وأضله الله على علم ) .

وان وفرة الفنى والثروة فجرت أطماع الفنى ، وأشعلت شره الثرى ، وزادت من غشمه وظلمه ، وفجوره وبغيه ، ( ان الانسان ليطفى أن رآه استغنى ) .

ان ومضات العقل والحكمة بددها قتام المعارك وغبار الميادين ، وان صيحات السلام طغى عليها قعقعة السلاح وضجيج معدات التهلكية والتخريب ، فلم يعد للرأى السديد حكم يطاع ، ولا للحكمة قول يسمع ، فقامت مصانع الذخيرة والمتفجرات مقام هيئات التحكيم ومجالس الحكماء واستبد السيف والمدفع بنصرة القوى وقهر الضعيف ، وفي ظل هذا الإفلاس الحكمة والحجة في حسم الشر ودفع البغى قال القائل :

#### السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب

وأنتهى علماء الاجتماع من دراسة تاريخ البشرية الذى تقطر صفحاته دما الى أن الانسان حيوان محارب ،

أما منطقه فتضليل وأما ضحكه فخداع وأما عقله فهواء ، وأما قلبه فحجـر ( وأن من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشمق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله) . ولعل الملائكة تراءى لهم هذا الجانب من الصورة التي يكون عليها الانسان بعد خلقه واستخلافه في الارض ، فاشتفقوا على المخلوقات من وجسود البشرية المحتربة الضالة ، وغلبت عليهم نظرتهم الملائكية الطاهرة التي لا تتصور الا الخير المطلق والا السلام الشامل ، فتمنوا ألا يكون لهذا الانسان وجود ، وخفيت عنهم حكمة المشيئة العليا في بناء هذه الأرض وعمارتها ، وغي استمرار الحياة وتنوعها ، وغي تحقيق أرادة الله جلت حكمته في تطويرها على يد هذا ــ الانسان الذي قد يفسد ، وقد يسفك ، فقالوا : ( اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) ٠٠

ولعل جريمة القتــل الاولى التى حدثت فى فجر البشريــــة ، وراح ضحيتها المسالم وبقى بعده قاتلــه على قيد الحياة . . لعل هذه الجريمة كانت أنذارا وايذانا للأخلاف من بعد بما يكون عليه مستقبل البشرية مــن تعاد وتقاتل ، ونهم بأراقــة الدماء وأزهاق الارواح ، وذلك ليقيهـــوا حياتهم مع الحب والاخاء على الحذر والحيطة ، ومع الامان والسلام على الاستعداد لتوقى الغدر والغيلــة ، ودغع الغادر ورد المغتال .

ان تسجيل القرآن الكريم لقصــة هذه الجريمة التي يتوهم أنها غردية وقتية ، وتصويره لاحداثها بوضعه نموذج الطبيعة الشريرة العاديـــة الباغية وجها لوجه مع نموذج الطبيعة الوادعة الخيرة ، السمحة الطيبة ، ثم ما كان من نتيجة هذه المواجهــة المؤسفة المحزنة .. ان هذا كله يوضح بجلاء غشل الاسلوب الرفيق والمنطق اللين غي حسم الشر ودفع العدوان .

وهذا هو النص القرآنى المعجسز ينقل القارىء والسامع الى مسرح الحادثة القديمة ويصور له وقائعها خطوة خطوة في سلاسة ووضوح قال الله تبارك وتعالى: ((واتل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ، قال الأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدى اليك لأقتلك انى أخساف بباسط يدى اليك لأقتلك انى أخساف الله رب العالمين ، انى أريد أن تبوء بأثمى وأثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين ، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح مسن الخاسرين )) ، ، ،

وغير طبيعي ولا منطقى أن يترك الضعيف طعمة للقوى ، وأن يطلب من المظلوم أن يستسلم لظالمه ، وأن يخلو الميدان للذئاب تصول فيه وتجول وتقتحم الحرمات وتنتهب الأمسوال وتسفك الدماء .

لقد وقفت الديانات السماويسة كلها صفا واحدا تمقت البغى والباغين وتعنف الظلمة والظالمين على اختلاف في وسائل المقت والتعنيف ومناصرة الحق وأزهاق الباطل حتى جاء الاسلام

غلعن الحروب التى تخوضها البشرية كفرا وعنادا وطغيانا واستعلاء ، ولعن الخائضين فيها والمساندين لهم ، وكان له في مواجهة الشر موقفين متعاقبين، اذا لم يجد أولهما فليس الا ثانيهما :

الموقف الأول: من الصراع تقوم غيه الآراء مقام الجنود وتقوم الحجج مقام السلاح ، وتقوم العقول مقام الذخيرة ، فيحل بالرأى ما يحـــل بالحرب ، ويعالـــج بقوة الصبر ما يعالج بقوة الحديد والنار ، ويداوى بضبط النفس والتحكم في الاعصاب ما يداوى بفحيح الغيظ ولهيب الغضب (( وجادلهم بالتي هي أحسن )) (( أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظـــة الحسنة » ( قل يأيها الكافرون • لا أعبد ما تعبدون • ولا أنتم عابدون ما أعبد ، ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد • لكم دينكم ولى دين )) ( وأصبر وما صبرك الابالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون )).

غاذا لم يحسم هسدا الاسلوب الصراع ، غلا مفر من الموقف الثانى ، وهو القتال ، ومقابلة القوة بالقوة ورد العدوان بالعدوان ودفع الشر بالشراذا لم تكف الحجة المقنعة ولا الكلمة الطيبة ، غليس الا السلاح ، ولا يفل الحديد الا الحديد .

والناس ان ظلموا البرهان واعتسفوا فالحرب أجدى على الدنيا من السلم والشر ان تلقه بالخير ضقت به ذرعا وان تلقه بالشر ينحسم

هذا هو منطق الحق والعدل ، وهذا هو الموقف الجاد لاقرار الأمن والسلام ، والاسلام يفرض عسلى الأهة اذا واجهت هذا الموقف ان توقظ كل خلاياها ، و ان تحشد كل قواها ، وتوفر على استعدادها وتجمع كل طاقاتها لتواجه القوة المهاجمة بايمان لا يتزعزع وارادة لا تتخلخل ويقين فى النصر لا يتحول .

والانتصار في المعارك ليس بالامر الهين ، ولا المطلب السهل المنال ، وخاصة اذا كان العدو شرسا ضاريا، ولهذا نجد القرآن الكريم وهو يحرض المؤمنين على القتال بعد أن يأمرهم بالاعداد المادي يتجه الى أمرين أولهما تقوية الروح المعنوية في أوليائسها بث الخوف واشاعة الهزيمة واليائس في قلوب أعدائه .

ففى جانب المؤمنين يقول الله لهم :

(( فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا
مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين
باذن الله والله مع الصابرين )) ويقول
(( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن
الله والله مع الصابرين )) ويقول
(( قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم
وينصركم عليهم ويشف صدور قـوم
مؤمنين )) ويقول (( ولا تهنوا في ابتغاء
مؤمنين )) ويقول (( ولا تهنوا في ابتغاء
القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما
تألمون وترجون من الله مالا يرجون ))
تألمون وترجون من الله مالا يرجون ))
محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم

شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ))
وبعدهم على الشهادة في سبيلـــه
بالحياة الدائمة في دار النعيم ((ولا
تحسبن الذين قتلوا في سبيل اللــه
أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقــون
فرحين بما آتاهم الله من فضله )) • •

وفى بث الفزع واشاعهة اليأس وتبديد الأمل فى قلوب الأعداء يقول الله سبحانه: « ان الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون) ويقول: «قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم) •

بقى موقف ثالث لا يعترف الاسلام به ، ولا يدخله فى حسابه ، بل يأباه ويرفضه ، وينهى عنه ويحرمه لأنه طريق الى الموت والفناء ، وهو موقف المتخاذل والاستسلام والرضا بالواقع ((ولا تهنوا وتدعو الى السلم وأنتم الأعلون)) .

والمسلمون اليوم على قدر مع القتال بعد اخفاق الحجة والبرهان وضياع الجهود المبذولة من أجل السلام وتمادى العدو في صلفه وغروره (( كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شرلكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون )) .

مدير ادارة الدعوة وارشاد رضوان البيلي



ان تواهد الناس الى مكان مقدس يجتمعون هيه للتعارف وتقديم الضحايا والقربات للآلهة التى يعبدونها أمر مقرر عند أكثر الأمم قديمها وحديثها على اختلاف ما بينهم فى المعبود الذى يتقربون اليه ، وفى القربة التى يقدمونها ، والطقوس التى تلازم هذه العبادة ، والى رسوخ هذه الشعيرة وقدمها وعمومها يشير قوله تعالى فى سورة الحج ، « ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام » وقوله فيها أيضا « ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك فى الأمر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم » .

وقد جاء الاسلام فجعل للمسلمين منسكا يتقربون فيه الى الله بالضحايا ويجتمعون لتبادل المنافع وتوكيد التعارف ، وهو الحرم الآمن المقدس فسى مكة ، عند ذلك البيت الذى اختاره الله لسيدنا ابراهيم مكان عبادة يجمعيه العرب الذين يتناسلون من ذريته من اسماعيل الذى تركه وحيدا مسع عليه العرب الذين يتناسلون من ذريته من اسماعيل الذى تركه وحيدا مسع أمه هاجر في هذا الوادى الذى لا زرع فيه ولا علامة تدل على حياة أو أنس القد دعا ابراهيم ربه وهو يترك وحيده مع أمه أن يبارك هذا المكان ويجعله آهلا بالسكان ، وأن يفيض عليه الخير من كل صوب وحدب وأن يجعل لأهله ذكرا باقيا وشرفا رفيعا جزاء ما قدموا من تضحية أرضوا بها ربهم قال تعالى : « واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير ، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا وأبنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابعث فيهم رسولا وأرنا مناسكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم ، ربنا وابعث فيهم رسولا الحكيم » ،

لقد حج العرب هذا البيت استجابة لدعوة ابراهيم كما قال سبحانه له « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كلضامر يأتين من كلفج عميق» » لقد كان للعرب مناط عزهم ومعقد فخرهم ، وكم تنافست عليه القبائل والعثمائر لادارته وخدمته ، ثم شماء الله لهذا البيت أن يتبوأ مكانه الرفيع فولد في رحابه خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، وجاء الاسلام مؤكدا لفرضية الحج اليه فقال سبحانه « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا » .

وان اختيار هذا البيت مثابة الناس وأمنا ومنسكا امتداد للاختيار الذى أراده الله لابراهيم أبى الأنبياء ، وايذان بالدعوة العالمية التى يدعو اليه محمد صلى الله عليه وسلم على دين أبيه والى الناس أجمعين ، وقد نــال المسلمون شرف الانتساب الحق الى ابراهيم مقرر دعوة التوحيد على أسس متينة أساسها البرهان القوى النابع من النظر في الكون ، وكانوا بدعوتهم العالمية قاضين على فكرة المتعصبين من الأديان الأخرى الذين حاولوا كذبا وزورا أن يدعوا نسبة ابراهيم الى ملتهم كما قال سبحانه « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ، ان أولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولى المؤمنين » .

لقد فرض الله الحج على المسلمين بعد أن أتم النبى صلى الله علي الله وسلم تطهير البيت مما ألصقه به المشركون من صور وتماثيل وبما أدخلوا على مناسكه من تحريف وتشويه ، وكان هذا التطهير في السنة الثامنة من الهجرة حين فتحت مكة ففرض بعدها الحج في السنة التاسعة على ماراه المحققون .

ان الحج مفروض على كل قادر ببدنه وماله وعلى كل من توافرت لديه كل الموسائل وواتته كل الظروف التي يستطيع معها أن يؤدى هذه الفريضة فسي

امن تام وهدوء كامل ليتفرغ قلبه كل المتفرغ لاستمطار رحمة الله وليستعد كل الاستعداد لاستقبال نفحات الله وليحقق تماما أنه جدير بالانتساب الى وفد الله الذى يقول فيه النبى صلى الله عليه وسلم « الحجاج والعمار وفد الله ، لن دعوه أجابهم ، وأن استغفروه غفر لهم » رواه النسائى وأبن ماجه وأبن خزيمة وأبن حيان في صحيحيهما عن أبى هريرة ، أن الحج الذى يرجع منه الحجاج مغفورا لهم كيوم ولدتهم أمهاتهم ، والذى يباهى فيه الله الملائكة بمن لبوا دعوته وتركوا أوطانهم وأهليهم وتحملوا ما تحملوا من متاعب السفر والتضحيات الأخرى ، فيقول للملائكة يوم عرفة « انظروا الى عبادى أتونى شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ، أشهد كم أنى قد غفرت لهم » رواه البيهقى وأبن خزيمة في صحيحه عن جابر .

المسلمين لتبادل المنافع بينهم وهي منافع عامة واسعة تتناول الجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية وسائر الجوانب التي تقوى وحدة المسلمين وتشعرهم جميعا بأنهم جسد واحد . كل أمة أو جماعة تمثل عضوا فيه تستمد منه وجودها ويقوم كيانه عليها جميعا ، والمسلمون اذا وعوا هذه الحكم العظيمة حق الوعى جعلوا من الحج مؤتمرا سنويا عالميا يبحثون فيه قضاياهم ويحلون فيه مشاكلهم ، ويجددون العهد مع الله أن يعيشوا أمة واحدة كما قال سيحانه « ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبـــدون » . نعم ان المظاهر التي توحي بالوحدة كثيرة في موسم الحج ، فالتلبية واحدة وهي شعار يدوى في الأرجاء وتردده الأجواء وليس هناك الا معبود واحد كلهم لبوا دعوته وأقروا له وحده بالنعمة ودانوا له وحده بالطاعة ، والوقوف بعرفـــة في الملابس المتواضعة التي ردت الانسان الى أصله الأول يوم خلق مجردا عن كل زيف كسابه نفسه ليمتاز به على اخوته وبنى جنسه ، والاجتماع في هذه الساحة الواسعة على رمالها وصخورها بعيدا عن العروش والأرائك والفرش والنمارق والتوجه بالقلوب عند الافاضة الى وجهة واحدة هي بيت الله الذي بيده كل شيء لا بيت فلان أو فلان الذي يفتن بالقصد اليه من نسوا أن ربهم هو الغنى وحده والعزيز وحده من قصده أغناه ومن لجأ اليه اعـــزه وأواه ، والطواف حول البيت العتيق في أمواجه المتتالية وتزاحمه الشديد الذى يشبه دوران الذرات حول نواتها وتمسكها بمركز قوتها والتزام مدارها المحدد لها ، كل أولئك وغيره من المظاهر يوحي ايحاء قويا بأن المسلمين لا تقوم لهم حياة كريمة الا بوحدتهم ولا يرتفع لهم شأن الا بتعاونهم ولا يستقر السلام بينهم الا بتآلفهم ومحبتهم .

ان المسلمين الآن وهم في محنتهم التي اغتصب فيها المسجد الأقصى وطرد اخوتهم من بيوتهم وسلبت حقوقهم واعتدى على أراضيهم للحدوج ما يكونون الى وحدة الصف وجمع الكلمة وتألف القلوب وتقارب النفوس ، والى البذل والفداء ، والى نسيان المصالح الخاصة في سبيل المصلحة العامة

والى تناسى الأحقاد وطرح الحزازات ، وبدء حياة جديدة يشعرون فيها بماضى عزهم ويعقدون العزم على استعادة أمجادهم .

ان مؤتمر الحج الذي يشهده مهثلو المسلمين من جميع أنحاء العالم جدير أن يلاحظ هذه المعاني وهو يؤدي الفريضة المقدسة ، وان كل مسلم يعيش لحظاته السعيدة في هذه الأراضي الطاهرة يجب عليه أن يستعيد الذكريات القديمة لحياة الدعوة الاسلامية ويقرأ في الجو الذي يعيش فيله كيف انطلقت أول صيحة لتحرير الانسانية من رقها ، وكيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الصعاب وتخطوا العقبات التي وضلطها الشرك أمامهم ، وكيف تحملوا وصمدوا وصبروا وصابروا ، فما لانت لهم قناة أمسام الوعيد ، ولا سال لهم لعاب أمام الاغراء والوعود ، وكيف انتقلوا بالدعوة الى ميدانها الفسيح في المدينة فانطلقوا بها الى الآفاق الواسعة ينشرونها شرقسا وغربا في اخلاص كامل وتعاون تام وتضحية بالغة حتى قامت لهم دولة تغنى بها التاريخ ولا يزال يتغنى بأمجادها حتى تقوم الساعة .

كل هذه المعانى جدير أن يمتلىء بها قلب المسلم ليعود انسانا جديدا كله ايمان بربه وثقة بنفسه وغيرة على دينه واخلاص لوطنه وحب لمجتمعه ، انها معان تنبع من وحى هذه الجملة القصيرة التى صدر الله بها حكمة تشريع الحج « ليشهدوا منافع لهم » .

أرجو الله لحجاج بيته حجا مبرورا وعودا محمودا ، وتوفيقا لعمسل الخير ، وأتوجه اليهم بالرجاء أن يدعوا الله في الأماكن الطاهرة أن يلهم المسلمين الرشد ليوحدوا صفوفهم ويجمعوا كلمتهم ويخلصوا قدسهم ووطنهم السليب من أيدى المجرمين . والله سبحانه ولى التوفيق وهو نعم المولى ونعم النصير .





#### للاستاذ عبد العزيز العلى المطوع

هذه نظرات فى كتاب الله تعالى بدأها الاستاذ عبد العزيز العلى المطوع القناعى بهذا المقال ، ووعد \_ مشكورا \_ بمتابعتها ، وسنوالى القراء بها ان شاء الله . .

#### مقدمة في اعجاز القرآن وبيانه:

القرآن العظيم: آخر الكتب السماوية ، نزل على خاتم رســـل الله صلوات الله عليهم أجمعين ، وهو المعجزة الكبرى ، والنعمة العظمى ، التى أنعم الله بها على عباده الى يوم الدين ، وهو المرجع الأكبر لهم فى شئون دينهم ودنياهم ، الصالح لكل زمان ومكان ، ولكل عصر ومصر ، وحسبنا فيه ما وصفه الرسول الكريم به حيث قال : « كتاب الله فيه نبــا من قبلكم ، وخبر ما بعدكم ، وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ، ونوره المبين ، والذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم ، وهو الذى لا تزيغ به الاهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تتشعب معه الآراء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يمله الاتقياء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه ، هو الذى لم تنته الجن اذ سمعته ان قالوا « انا سمعنا قرآنا عجبا » من علم علمه سبق ، ومن قال به صدق ، ومن حكم به عدل ، ومن عمل به أجر ، ومن دعا اليه هدى الى صراط مستقيم » ــ الترمذى .

جاء القرآن الكريم مصدقا لجميع الكتب السماوية من قبله ومهيمنا عليها ، فقد قال سبحانه في سورة المائدة : « وأنزلنا اليك السكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من السسكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون )) (الآية ٨٤)

والقرآن العظيم أنزله الله محكما ثم فصلت آياته ثم ازدادت تفصيلا وبيانا بتقدم العلم وتطور الزمن لأنه منزل بعلم الله الذي له ما غي السموات والارض : « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين » .

ولقد قال جل شأنه في الآية الاولى من سورة هود: (( الر مكتاب

أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير )) وقد جاء في الآية (١٧) من سورة هود ما يضيف الى هذه الآية بيانا جديدا وذلك فيما يظهر من قوله سبحانه ( أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة )) .

والبينة هى النور المبين والقرآن العظيم ، ويتلوه أى يتبعه شاهد مما يظهر من تفصيل ما أحكم من آيات كتاب الله ، ويكشف عنه العلم كلماتقدم ، أما الشاهد قبله فهو كتاب موسى اماما ورحمة ، وغى الآيات ١٧ ، ١٨ ، ١٩ من سورة القيامة ((لا تحرك به لسانك لتعجل به ، أن علينا جمعه وقرآنه ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ، ثم أن علينا بيانه )) .

ونى الآية ٣٨ من سورة الانعام : (( وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ما فرطنا فى السكتاب من شيء • ثم الى ربهم يحشرون )) •

كما جاء غى الآية ٥٩ من سورة الانعام: (( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ، ويعلم ما فى البر والبحر ، وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فى ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا فى كتاب مبين )) وفى الآية ٨٩ من سورة النحل: (( ويوم نبعث فى كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين )) و

وجاء في الآية ٣٨ من سورة يونس: (( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ، ولكن تصديق الذي بين يديه ، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين )) .

وفى الآية ٧٥ من سورة النحل: (( وما من غائبة فى السماء والارض الا فى كتاب مبين )) . وفى مستهل سورة يوسف: (( الر ، تلك آيات الكتاب المبين ) انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون )) . وفى الآية ٥٢ من سورة الاعراف: (( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عام هدى ورحمة لقوم يؤمنون )) وفى الآية ٥٣ منها: (( هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى تأويله ، يقول وفى الآية ٥٣ منها: (( هل ينظرون الا تأويله يوم يأتى تأويله ، يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ، أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ، قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون )) .

وفى الآية الثالثة من سورة فصلت يقول سبحانه: (( كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون )) وفى الآية ١١١ من سلورة يوسف: ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الالباب ، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )) .

يتضح لنا من الآيات المتقدمة أن القرآن العظيم منزل بعلم الله ، وأن فيه تفصيلا لكل شيء ، وتبيانا لكل أمر ، وهذا التفصيل يأتي تأويله تباعا في أوقاته كما تتفتح البراعم في مواسمها بحدائق البصليائر النيرة ، وبفعل النظرات المخلصة ، والتفكير الموفق في النفوس المؤمنة ، والاغتدة المستعدة للنور ، والاجهزة المستقبلة للخير في مختلف الازمنة والامكنة وآيات الله تحث الانسان على التفكير والتبصر والنظر مع البعد عن التكلف في الرأي أو التعجل به قبل أوان الفتح وتفصيل الآيات لقوم يعلمون . . .

ولقد جاء في سورة فصلت : (( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد )) ( الآية ؟ ه

من سورة غصلت ) وجاء في سورة الواقعة : (( فلا أقسم بمواقع النجوم = وأنه لقسم لو تعلمون عظيم = انه لقرآن كريم = في كتاب مكنون = لا يمسه الا المطهرون = تنزيل من رب العالمين )) ( الآيات ٧٥ الى ٨٠ ) .

ولعل الذي يظهر من جواب القسم أن بين دفتي هذا القرآن العظيم المنزل من رب العالمين مكنونات من العلم كثيرة تتجدد مع تقدم المعرفة في مسيرة الزمن وأنه لا يتماس معه لاسيتخراج هذه الكنوز المكنونة الا المطهرون ، ولعل بيان هذا الطهر جاء في جواب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الراسيخين في العلم وهو: « من طهرت سريرته وحسنت سيرته وعف بطنه وفرجه » وأن المقصود من هذا الحديث فيما يظهر أن يكون الانسان وعاءا طاهرا نظيفا لاستقبال الفيض ، وحمل أمانة العلم في الوقت المناسب: ((واتقوا الله ويعلمكم الله)) .

والقرآن العظيم هو كتاب الزمن ومأدبة الله الخالدة ، مصداقا لقوله سبحانه: وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم « أنا رحمة مهداه » وقوله صلى الله عليه وسلم « القرآن مأدبة الله في الارض فخذوا من مأدبة الله ما استطعتم » .

وفى الأثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآيات 70 ، 77 من سورة الانعام وهى : ((قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض أنظر كيف نفصل الآيات لعلهم يفقهون )) الى قوله سبحانه : ((لكل نبأ مسستقر وسوف تعلمون )) قال : انها ، آتية ولم يأت تأويلها بعد ، ولعل هذه الحروب من تأويلها : فالطائرات من فوق ، والالغام من تحت ، والحروب المذهبية والحزبية قائمة بين الأخ وأخيه فى جميع أنحاء العالم ، وما تلك الانباء الا من اعجاز القرآن العظيم واخباره عن المستقبل ، وقد كان السلف الصسالح

ومما يؤثر عن أبى بكر الصديق أنه سئل عن حرف من القرآن فقال رضى اله عنه : «أى سماء تظلنى ، وأى أرض تقلنى ، وأين أذهب ، وكيف أصنع ، اذا قلت بحرف من كتاب الله في غير ما أراد الله » .

يتورع عن التكلف خشية استعجال المعنى قبل الأوان وقد وعد الله سبحانه ببيانه بعد الوعد بحفظه في بضع آيات من سورة القيامة وقد تقدم ذكرها .

وسئل على بن أبى طالب كرم اله وجهه : هل خصكم الله بشيء من القرآن أهل البيت ؟ قال « لا ، الا فهما أوتيه رجل في كتاب الله » .

ويقول سبحانه: (( ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر )) تكرر ذلك في سورة القمر ويقول سبحانه: (( ولقد يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون )) سورة الدخان ( الآية ٥٨) — وجاء في سورة الانعام: (( قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ و وكذلك نصرفه الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون )) ١٠٥ ، ١ ولعسل مما يظهر من هاتين الآيتين وما قبلهما من السورة نفسها أن المتقدمين من العلماء في العالم سيقولون بعد ما يسسستبين لهم الأمر: حقا لقد درست يا محمد بمدرستك الربانية فسبقت مدرستك جميع المدارس بل فاقتها: ( وما ذلك على الله بعزيز )) •

: (( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها )) ( الآية ٢٤ من سورة محمد ) (( أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا )) ( الآية ٨٣ من سورة النساء ) . (( يا أيها الناس قد جاءكم برهان من

ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا )) ( الآية ١٧٤ من سورة النساء ) .

أن كتاب الله العظيم هو دستور الزمن ونوره ومرجع الناس الى يوم القيامة وهو معين العلم تنهل منه النفوس العطشى الى المعارف والعلوم وتتطلب المزيد من معينه الصافى الذى لا ينضب

ان طالب العلم نهم لا يشبع من سلسبيله وخضم العلم أمام طالبيسه واسع الجنبات مترامى الشطان ، متزاحم الموج ، عذب المورد والله سبحانه يقول : (( وما أوتيتم من العلم الا قليلا )) ولا يخفى ما فى ذلك من التشجيع للازدياد من العلم : (( وقل رب زدنى علما )) •

وقد كان رسول الله لا يستعجل بيان القرآن ولا يتكلف فيه وهو الذى نزل عليه القرآن وهو الطاهر الأمين الذى هو أولى الناس بالازدياد من العلم ، ومما يدل على عدم تكلفه صلى الله عليه وسلم في معانى كتاب الله وتركه الامر للزمن وللاذهان المتفتحة امر الله سيحانه لخاتم رسله في ختام سورة (ص) ((قل ما أسالكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفيان وان هو الا فكر العالمين ولتعلمن نبأه بعد حين )) و وقوله صلى الله عليه وسلم « من سمع منى مقالة فليبلغها كما سمعها رب مبلغ أوعى من سامع » والسامع صحابى والمبلغ من بلغه الار بعد ذلك الى يوم القيامة .

على أن جانبا من المتأخرين قد أطلقوا اقلامهم بتفاسير مطولة لا تخلو من تكلف متعاقب ونقل مكرر ، وجاء بعضها كموسوعات كبيرة ومفيدة في أمور كثيرة غير التفسير ، وإذا كانت بعض آيات كتاب الله تشسستمل على ما جاء في بعض هذه التفاسير فانها لا تتقيد بها وحتى أسباب التنزيل تشتمل عليها الآيات دون التقيد بها وقد قيل : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص

بب ۰۰

وغالبا ما يقيد المفسر نفسه بما سبقه من تفاسير محملا المسؤولية في ذلك لغيره وربما كان ذلك خشية الرد عليه وفقدان مكانته بين الكثرة الغالبة في المجتمع وربما أدى ذلك الى قطع رزقه ، ومعروف أن الاقوال القديمة لها استقرارها في الأذهان على ما قد يكون فيها من غريب ودخيل وقد يذهب البعض الى ما يظنونه تمكينا للمعنى فيؤيدون ما يفسرونه ببيت من الشعر قد يرصونه رصا يحشرون معنى الآية فيه حشرا أو بأحدوثة من الاسرائيليات أو غير ذلك مما قد يشغل أغلبية القراء عن التفكير في سمو المعانى القرآنية وأهدافها الكريمة وأسلوبها الرصين ، راضين بهذا الحشو الغريب عن مفهوم السلف الصالح وورعه .

ثم أننا في عصر العلم وعصر العلم مدعاة لاستخراج الجديد من كتاب الله لتعلم الدنيا أن كل جديد في العلم انما هو كثيف عن بعض مكنونات هذا الكنز العظيم والكتاب الخالد الكريم ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ، أنه علم الله المدع العظيم الذي يسمعي الانسان لاكتشافه ما وسعه جهده في هذا السبيل مصداقا لقوله سبحانه : ( لكن الله يشبهد بما أنزله اليك أنزله بعلمه \* والملائكة يشبهدون وكفي بالله شبهدا ) الآية ١٦٦ من سورة النساء .

وما دام القرآن العظيم هو المنزل بعلم الله والاسرار العلمية التى يحاول اكتشافها العلماء هى من علم الله فلا بد من يوم يعلم فيه الذين آمنوا بالعلم ان القرآن الكريم قد سبقهم الى الانبياء بهذا الكشف فيعودون الى فطرة الايمان بآله واحد مالىء للكون ومهيمن عليه ، وتصحو روح الخير

فيهم ويستيقظ بيقظتهم الحيارى والمتشككون وكل منحرف عن الطريق الأقوم في فيطلون على الحقيقة من النافذة التى أطل منها من آمنوا قبلهم فتتبلور الإفكار الشياردة والآراء المتأثرة بالعصبية الموروثة والمعتقدات المتشعبة حول هذا الكتاب الخالد المنزل بعلم الله الذى يعلم الخبء في السماوات والارض والذي سجل فضل العلماء بتوله سبحانه: ((قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وأن آيات كتاب الله في فضل العلم لكثيرة ، كما ورد عن المصطفى صلى اله عليه وسلم الكثيره في فضل العلماء على النساك أذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم: ((لفدوة أو روحة في سبيل العلم تعدل عبادة أربعين خريفا) وفي الاثر عنه صلى الله عليه وسلم: ((من تساوى يوماه فهو مغبون)) ويفسر هذا الحديث حديث آخر عنه صلى الله عليا وسلم: ((اذا طلع على يوم لا أزداد فيه علما يقربني الى الله فلا بورك لى في شمس ذلك اليوم).

وحبذا لو نقح ما لدينا من تفاسير واستخرج منها ما هو دخيل وغريب ثم ركز على ما يظهر من مفاهيم كتاب الله دون تكلف أو تزمت سيما ما ظهر حتى اليوم من علوم تؤيد ما ورد في كتاب الله وشرحت في اطار العلوم الثابتة دون الجنوح الى التشكيك في أثر القديم وفضله ولا الى التثبت بالجديد وروائه واتخذ كتاب الله وسنة رسوله حكما وغيصلا في ذلك .

وكما أن في الكتاب العظيم منبعا لكل علم مان فيه حلا لكل الخلافات المذهبية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وغير ذلك ، قديما وحديثا وأنه الوسط بين اليمين واليسار وكذلك كانت الأمة التي نزل عليها هذا الكتاب وفي موقعها الجغرافي أيضا لتكون في الذروة المرموقة وفي موضع الحكم بين الناس ، قال جل شأنه في سورة البقرة : ((وكذلك جعلناكم موضع الحكم بين الناس ، قال جل شأنه في سورة البقرة : ((وكذلك جعلناكم أمة وسطا ، التكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ))

فاذا ما أمرت الأمة بالمعروف ونهت عن كل ما ينكره العرف عن ايمان بالله وتصديق بكلماته ، كانت خير أمة أخرجت للناس مصداقا لقوله سبحانه ، « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله » الآية ١١٠ من سورة آل عمران ، وفي الآية ٦٤ من سورة النمل قال جل شأنه : « وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » ، وفي الآية ٢١٢ من سورة البقرة : « كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم ، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم » .

والقرآن العظيم كثيرا ما يطلب الى الجميع التفكر والتبصر والتدبر فى الآيات وفتح القلوب ، وعندها تفيض المعانى العظيمة منها على الالسسنة والاقلام المؤمنة فتنطلق رسلا وكتبا الى العسسالم أجمع فى مختلف أحواله وعصوره ، وفى هذا نشر لرسالة الحق والسسلام ، وبعث لنور الهداية المحمدية الى الدنيا بأسرها ، لتخرجها من الظلمات الى النور ، قال سبحانه : ((أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم )) الآية ٩ من سورة يونس ، والايمان هو الهدف الأول وهو وسيلة الهداية التى هى المرحلة التالية بعد الايمان والعمل الصالح مصداقا لقوله سبحانه : ((وانى لغفار

ان تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » الآية ۸۲ من ســورة هود وقوله سبحانه : « يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل الســلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » الآية ١٦ من سـورة المائدة : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين » الآية ٢٠ من سورة العنكبوت ، ولقد جاء في الآية ١١ من سورة التغابن : « ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم » •

كذلك يوجب القرآن الكريم أن يقوم كل بدوره دون تقصير أو كتمان ، حيث حرم الله الكتمان في كتابه ، واني لأكتفى في هذا المجال بذكر ما ورد في سورة البقرة في الآيتين ١٥٩ ، ١٦٠ : (( أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ، الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم )) •

وان من يوفق للايمان والهدى كمثل المشكاة الصالحة المتصلة بالتيار تستمد النور وتشعه لذوى الابصار فتبدل ظلامهم نورا .

ومرة أخرى أقول أن القرآن العظيم حلقات متماسكة يفسر بعضه بعضا ويمكن أن تكون الفاتحة عنوانا له وواسطة لعقده ، بحيث يمكن أن يلتقى طرفا القرآن العظيم عند سورة الفاتحة ( والطرفان هما سحورة البقرة وسورة الناس) ، على أنى قبل أن أتابع الترتيب القرآنى أود أن أبدأ بسورة الناس وهى الخاتمة لأنها ترتبط مع الفاتحة برباط وثيق كما ترتبط السورتان ( الناس ، والفاتحة ) بسورتى ( الفلق ، والاخلاص ) وهذا ما أرجو أن أوفق الى تقديمه كانموذج وجهد محدود راجيا أن يحقق الله على أيدى من هم أوسع منى علما وأنسب ظروفا وامكانات اتمام ما سأبدأ به باذن الله ،

وانه على الرغم مما يحيط بى من مشاغل تستنفد جل وقتى ومن قلة معلوماتى وضيق اطلاعاتى فيما عدا تلاوة القرآن الكريم ، ككل مسلم يتلو كتاب الله أو يسلم عده ، غانى أرى أن على واجبا لا مناص من أدائه أزاء مسئوليتى أمام الله حول عرض ما ظهر لى من معان خلال تفكيرى عند تلاوة كلام الله مع اعترافى بالتقصير وأنى لأعترف أيضا بأن ما أقدمه قد يحتوى جديدا على القارىء والسامع ومعروف أن الاستجابة السريعة للجديد ليست بالأمر السهل حتى ذلك الذي جاء على أيدى رسل كرام يوحى اليهم من رب العالمين ، مؤيدين بالمعجزات فكيف أذا كان الجديد من أنسان مثلى يعترف بتقصيره وعدم سعة اطلاعه ولكن الذي يشمنع لى ويطمئنى أنى أحرص استطاعتى على ألا أتكلف ولا أخرج عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أجانب العلوم الراسخة ولا أجافى المنطق السليم ولا أعرض معانى كتاب الله للنظريات القابلة للتغيير والتبديل ، الى جانب ذلك غانى كلى معانى كتاب الله للنظريات القابلة للتغيير والتبديل ، الى جانب ذلك غانى كلى اصفاء لمن يرشدنى الى أخطائي وجل من لا يخطىء « والحكمة ضالة المؤمن » ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا »

واذا كنت أقدم للقارىء اللبيب ما وسعنى من جهد المقل فذلك للعرض لا للفرض وان هذا العرض ليس تفسيرا ولكنها خواطر تلوح لى عند تلاوة كتاب الله والتأمل في رحابه ...

فرأيت لزاماً على أن أدونها عسى أن يكون بها من النفع ما أرجو معه عفو الله ورضوانه والله سبحانه هو العلام الحكيم والهادى الى سسواء السبيل ..

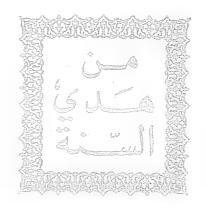

د على عبد النعم عبد الحميد الاستاذ بجامعة الكويت



عن عبد الله بن عمرو رضى اللهعنهما قال : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : (( من قتل دون مالهفهو شبهيد )) رواه البخارى وغيره بلفظ مقارب •

ا ـ ورد عن الحافظ بن حجر العسقلانى فى رواية هذا الحديث قصة تعطينا صورة صادقة لما كان عليه المسلمون الاوائل من التزام لحدود الله تعالى ، وامتثال تام لأوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، لا يتعدونها ولا يخالفون هديها قيد أنملة ، مع حفاظهم على المال والعرض معادلين للحفاظ على النفس دون اعتداء أو مجاوزة للطريق السوى . . قال ابن حجر رضى الله عنه : « لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عنبسة بن أبى مسفيان ما كان ، يشير الى القتال ، فركب خالد بن العاص متوجها المي عبد الله بن عمرو : أما علمت قول اللى عبد الله بن عمرو : أما علمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر له الحديث ، وذلك أن عامللا لمعاوية أجرى عينا من ماء ليسقى بها أرضا ، غدنا من حائط لآل عمرو بن العاص فأراد أن يخرقه ليجرى العين الى الارض ، فأقبل عبد الله ومواليه بالسلاح فقالوا : والله لا تخرقون حائطنا حتى لا يبقى منا أحد ، وذكر الحديث » والعامل المشار اليه هو عنبسة بن ابى سفيان كما روى الامام مسلم وكان عاملا لأخيه معاوية على مكة والطائف وكانت الارض بالطائف ،

وقد أخرج هذا الحديث : النسائي ومسلم والطبري وأبو داود والترمزي ، كلهم بلفظه المشهور ، وفي رواية لأبي داود والترمزي : ( من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شمهيد ) قال النووى : « فيه جواز قتل من قصد أخذ المال بغير حق سواء كان المال قليلا أم كثيرا » وعند بعض أصحاب مالك رضى الله عنه: لا يجوز اذا كان المأخوذ مالا قليلا ، ويعقب على هذا القرطبي بقوله : من دواعي الخلاف عند المالكية أنهم نفارقوا في أصل المسألة ، فرأى بعضهم أن ذلك من باب تغيير المنكر فلم يفرق بين القليل والكثير ، ورأى آخرون أنه من باب دفع الضرر فيختلف الحال ، وعن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: « من أريد ماله أو نفسه أو حريمه ، فله الخيار أن يكلمه ( بسكون الكاف ) أو يستغيث ، فان منع أو امتنع لم يكن له قتاله ، وان لم يمتنع أو يمنع فله قتاله ، ولو أتى على نفسه وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة ، لكن ليس له تعمد قتله » وفي رواية الامام مسلم رضي الله عنه روى الحديث بلفظ: « أرأيت أن جاء رجل يريد أخذ مالي ؟! قال : فلا تعطه ، قال : أرأيت ان قاتلني ؟! قال : فاقتله ، قال : أرأيت أن قتلني ؟! قال : فأنت شهيد ، قال : أرأيت أن قتلته ؟! قال : غهو في النار » . ولفظ ( دون ) الوارد في حديث الباب تستعمل في الاصل ظرف مكان بمعنى تحت ، وتستعمل للسبيبة على سبيل المجاز ، وتوجيه ذلك في نص الحديث : أن الذي يقاتل عن ماله انما يجعله غالبا خلفه او تحته ثم يقاتل عليه .

٢ ـ جرت سنة الله تعالى فى خلقه أن القوة تعنى المنعة (بفتح الميم والعين المهملة) بمعنى أنه لا يمكن الوصول الى صحاحبها ولا النيل منه ، ولا الاعتداء على حرماته ، فهو دائما عزيز الجانب ، مهيب السلطان، بينما الضعف والتخاذل يطمعان العدو فيمن أتصف بهما ويصبح نهبا مشاعا للأهواء ، وهدفا واهيا للطغاة ، ومنال مرمى سهام الغزاة :

#### ومن لم يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم

وجرى مثلا (من لم يتذاب أكلته الذئاب) ، وقد حرص الاسلام على المتواصى بوجوب حفظ حقوق المسلمين من أموال وغيرها كأغراد ، وحماية الدولة من كل اعتداء ، غلا بد من الاعداد ، واخذ الحذر ، وتوقع المعدوان فى كل وقت ، وتهيئة الامة الاسلامية للتغير العام عند أول بادرة شمعر بانتهاك حرمات الديار الاسلامية ، وهذا يستلزم المرابطة على الحدود ، والحراسة القوية للثغور ، وتدريب كل بالغ رشيد على حمل السلاح واجادة استعماله ، وتنويع آلات القتال مع تغير الزمان ، ومما يمكن للمسلمين في هذا الامر أن تنشأ في ديارهم المصانع الكاملة لبناء الاساطيل الحربية من جوية وبحرية وبرية ، وايجاد معامل البحث والدرس واعطاء الفرصة كاملة واتاحتها دائما للمفكرين المسلمين ليصلوا بأنفسهم الى ما وصل اليه غيرهم ويتفوقوا بجدهم ودأبهم ، ولما كانت الامة الاسلامية قد أهملت ان طوعا وان كرها أمثال تلك البحوث ، واكتفت دور العلم فيها بالاصور النظرية وتاهت في غلسفات بعيدة عن هذا الميدان ، فأولى لها الآن ودون ابطاء أن تبعث الى مختلف الاقطار المتقدمة من يدرس ويعلم ويتفقاء مدركا حاجة بلاده الى المعارف المعاصرة مما يدور هناك في المصانع مدركا حاجة بلاده الى المعارف المعاصرة مما يدور هناك في المصانع

ودوائر البحوث مهما كان نوعها وأيا كان مصدرها ، غفى الاثر : « خدد الحكمة ولو من فم الكافر » ثم يعود أولئك الدارسون الى ديارهم معلمين ومؤسسين للدراسات العلمية العملية في كافة صورها ، يقول الله سبحانه « . . غلولا نفر من كل غرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » الآية ١٢٢ من سورة التوبة ، ومعنى الآية الكريمة ليس بعيدا عما تقصد اليه من لزوم تعلم العلوم التي يسمونها دنيوية ، ولا أجد فارقا بين علم دنيوى وأخروى ، فالكل موصل المي التمكين لمن تعلمه في الارض والنصرة على أعدائه في كل ميدان ، وهذا هو طريق الحصول على مرضاة الله تعالى اذ هو مصدر للقوة « والمؤمن القوى خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » وقد فسر العلماء الذين سبقونا في الزمان هذه الآية الكريمة بما يؤيد ذلك المعنى ، فقال القرطبي ما نصه : (ليتفقهوا في الدين) أي ليتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين ، قال أبو بكر بن العربي : (وهذا يقتضي الحث على طلب العلم بأدلته والتعمق فيه ، وذلك بحسب ما يسره الله لعباده وقسمه بينهم من رحمته وحكمته بسابق قدرته ) ، وروى الدرامي في كتاب (بيان العلم) عن الأوزاعي عن الحسن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا فيمن سبقنا من الامم ، أحدهما كان عالما يصلى المكتوبة \_ حسبما ورد في تعاليم نبيه \_ ثم يجلس فيعلم الناس الخير ، والآخر ، يصوم النهار ويقوم الليل \_ ولا يعلم أحدا شيئا مما علم \_ أيهما أغضل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « فضل العالم الذي يصلى المكتوية ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذى يصوم النهار ويقوم الليل ، كفضلي على أدناكم » قال العلماء السابقون من شراح هذا الحديث : المراد بتعليم الخير هنا: ما يشمل علوم المعاش والمعاد ، فبالأولى تكون الغلبة على الاعداء والنصرة على الكافرين ، وبالثانية يكتسب رضوان الله وعونه ، وواضح بداهة من روح تعاليم الاسلام وهدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما يعمل مقصوداً به الدفاع عن حوذة الامة الاسلامية ، واعلاء كلمة الله تعالى هو من الباقيات الصالحات التي هي خير ثو ابا وخير أملا ، وأن من جلس في معمله أو في مصنعه يكشف مخبآت الكون ويزيل النقاب عن أشياء لم يسبق اليها كان ذلك مما يضاعف مثوبته عند الله ، ويرغع درجته في الصالحين ، فهناك وسائل للحياة الحــرة الكريمة لا ينبغي أن يظل المسلمون يستجدونها من غيرهم ، فقد تنوعت وسائل الدفاع والقتال ، كما أصبح لاستغلال موارد الارض والبحار ، وغيرهما الكثير من الطرق والآلات ، ولا يمكن الحصول على الجني المستطاب الا باستعمال مكتشفات العقول النيرة التي خدمت الانسان في ميادين الحياة الصناعية وغيرها ، وفي وصول الآلات ذات الحدين الي يد المؤمن الذي يخشى الله واليوم الآخر ضمان لعدم استعمالها في ايذاء الآخرين والسطو على حقوقهم واغتصاب أوطانهم كما هو دأب أعداء الانسانيــة الذين لا يتورعون عن الولوغ في دماء الابرياء ، والذين يهيجون الدول الواقعة تحت سلطانهم بعضها على بعض ليضمنوا أسواقا رابحة لما تنتجه مصانعهم من وسائل الهلاك والدمسار والافناء ، ثم ليخلو لهم الجو غيبيضوا ويصفروا ، ويستولوا على خيرات الدنيا دون منازع أو رقيب . . ٣ \_ وفي اللحظات التي تحياها الامة الاسلامية الآن يجرى دم

ابنائها على يد الطغاة في كل مكان ، ولا أرى وسيلة تصد عنهم العدوان الا اعتصامهم بالله ، وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم ، ونبذ كل ما يسبب الخمال بينهم ، واطراح ما يدعو الى التفرق حتى يعملوا يدا واحدا مقاتلين دون أموالهم وأعراضهم مسنصرخين النافر منهم ، متراحمين متوادين، مطيعين لقول الله تبارك وتعالى : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا أن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ، فإن انتهوا غان الله غفور رحيم ، وقابلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » الآيات : ١٩٠ ، ١٩١ ، ١٩٢ ، ١٩٠ من سورة البقرة . .

وبعد ، ففي اثناء دراسة الحديث وتسجيل شرحه كما وفق الله سبحانه وتعالى سألنى أحد الابناء الحريصين على فهم مرامى السنة الشريفة ، قائلا : هل تجوز الاستعانة بالكافر في حروب المسلمين مـــع أعدائهم ، ولم اجد جوابا أغضل ولا أصدق من قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فهو عليه أفضل الصلاة والسلام القسدوة والاسوة ، روى الامام مسلم في صحيحه عن عائشة رضى الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : خرج رسول الله صلى الله عليسة وسلم قبل ( بكسر القاف وفتح الباء الموحدة ) بدر فلما كان ( حرة الوبرة )(١) أدركه رجل قد كان يذكر منه جراة ونجدة غفرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه ، فلما أدركه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : جئت لأتبعك وأصيب معك ، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « تؤمن بالله ورسوله » ؟! قال : لا ، قال : « فارجع فلن أستعين بهشرك » قالت ثم مضى ، حتى اذا كنا بر ( الشميرة ) أدركه الرجل ، غقال كما قال أول مرة ، غقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة ، قال : « فارجع فان أستعين بمشرك » قالت ثم رجع فأدركه ( بالبيداء) غقال له كما قال أول مرة : « تؤمن بالله ورسوله » أا قال : نعم ، فقال له رسول الله صلى الله عليهوسلم: « فانطلق » .

والمسلم الحق هو الذى يرتضى كل ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقه على سلوكه واعتقاده ولا يبغى به بديلا ، ولهذا ليس لنا ما نضيفه جوابا على التساؤل فوق ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففى طياته تكمن حكم وتوجيهات يحتاج بيانها الى مجلدات، ولدى المؤمن من ايمانه ما يكفيه للرضى والقبول الحسن ، والله يهدى من يشاء الى الصراط المستقيم ، صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الارض ، ومن بيده ملكوت كل شىء وهو الولى الحميد سيحانه وتعالى العزيز الحكيم لا اله الا هو ربى عليه توكلت واليه أنيب ..



فرض الله سبحانه حج بيته الحرام على من استطاع اليه سبيلا أفكان ذلك باعثا على تجمع مئات آلاف المسلمين من جميع أنحاء الدنيا ، كل سنة أ في وقت واحد أ في بقعة تتصل بالدعوة الاسلامية أوذكريات الجهاد في سببيلها ، وتحمل صنوف الأذي والعذاب من أجله—ا وتغلب قوى الشرك والظلم أحتى اضطر الرسول أن يخرج من وطنه مهاجرا لاجئا ، الى من ألف الدعوة ، وقنع به—ا ، وحمل أعباءها في المدينة الجديدة (يثرب) ، ثم تتابع أصحابه في المهجرة اليها ، حتى كونوا المجتمع الاسسلمية أوالدولة الاسلامية ، والقوى الاسلامية أنى أن استعادوا الوطن الاسلامية ، والقوى الاسلامية أنى أن استعادوا الوطن وسلم أكما عاد اليه أصحابه الأكرمون أمن المه—اجرين والكرامة ، وقد حطموا الأصنام ، وهدموا الأوثان أو ونعوا شعار الوحدة والايمان ،



للشيخ عب الحميالي أنح

واذا كانت غريضة الصلاة جذبت كل مسلم الى الكعبة والبيت الحرام حينما اتجهوا اليها فى أثناء الصلاة ، فان غريضة الحج ربطت الشيعوب الاسلامية ، على اختلاف لفاتها والوانها ، بهذا المركز الاسلامى العظيم ، يتهيأون لزيارته ، ويعدون العدة لمشاهدته ، ويلتقى أسودهم بأبيضيهم ، وعربهم بعجمهم ، فى مظاهر واحدة ، من التجرد عن الدنيا وزخارفها ، لا فرق بين رئيس ومرعوس ، وحاكم ومحكوم ، متجهين الى العلى القدير ، الذى اختار لهم الاسلام دينا ، فواجب المسلمين ، أن يعذوا مقتضييات هذه الوحدة ، بمشاعر واحدة ، ومناهج واحدة ، واتجاهات واحدة ، حتى يحققوا ما يهدف اليه الاسلام ، من اخاء رفيع ، يسيتلزم أن يمدوا أيدى العون ما يهدف اليه الاسلام ، من اخاء رفيع ، يسيتلزم أن يمدوا أيدى العون

والمساعدة الى بعضهم ، سواء كان ذلك بصورة مادية أم معنوية ، لا منا ولا اختيارا ، وانما هي طبيعة الاسلام ، الذي جعل الحج واحدا من أركانه .

قال تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضه أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ، ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم(١) » .

وقال أيضا « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعــاونوا على الاثم والعدوان(٧) » .

وقال سبحانه « أن هذه أمتكم أمة واحدة ، وأنا ربكم فاعبدون(٢) » .

وقال عز من قائل « وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون(٤) » .

فالوحدة الاسلامية هدف واضح من أهداف الحج ، فيه يلتئم المسلمون من كل حدب وصوب ، ليتشاوروا في شئونهم ، ويتبادلوا الرأى فيما يعود عليهم بالخير والمصلحة ، سواء كانت دينية أم دنيوية ويدعموا الوحدة فيما بينهم .

قال تعالى « وادن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ايشمهدوا منافع لهم . . (٥) » .

وقال سبحانه « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم(١) » ...

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله لا ينظر الى صوركم وأمو الكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم(٧) » .

فاذن ليس القصد من الحج ، مجرد الزيارات ، وتأدية المناسك والعبادات ، والقيام بالتظاهرات فقط ، وانها القصد ترسيخ عوامل الوحدة وتثبيت مقتضيات الأخوة الدينية ، واظهار الشخصية الاسلامية ، والعمل على تنمية هذه المعانى بالنفوس ، والتصرفات والاعمال .

#### وفد الرهمن ••

ان حجاج بيت الله الحرام هم وفد الرحمن ، اسستجابوا لندائه ، وأخلصوا في دعائه ، وتجردوا لعبادته ، وتنزهوا في مناجاته ، لذلك كانت لهم عند الله منزلة المقربين ، ودرجة الأخيار المسلطفين ، فواجبهم أن يستجيبوا لله وللرسول ، في نشر الدعوة الاسلامية ، والاذعان لحكم الله في تشريعه ، والبادرة لما يرضى الله والرسول ، والاهتمام بأمور المسلمين ،

قال تعالى « يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم للا يحييكم ، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ، وانه اليه تحشرون ، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب(٨) » ،

وقال « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شبجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما(٩) » .

وقال رسبول الله صلى الله عليه وسلم « الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه أجابهم وان استغفروه غفر لهم(١٠) » .

وقال أيضا « وفد الله ثلاثة ، الحاج والمعتمر والغازي(١١) » .

#### الحج والقدس ٠٠

هذا الاسلام عجيب في عظمته ، بديع في أهدافه ، ولا يستكنه هذا السر الا من فتح الله قلبه ، ويسر أمره ، وأزال عنه الرين ، وأبعد عنه الغين ، كما قال سبحانه « فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء(١٢) » .

وتتجلى هذه العظمة هنا ، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أهل بعمرة من بيت المقددس غفر له (١٢) » . وقوله « من أهل بالحج والعمرة من المسجد الأقصى الى المسجد الحرام ، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ووجبت له الجنة (١٤) » .

ومعلوم أن الرسول حينها قال ذلك كله لم تكن القدس في سلطان المسلمين ، ولم يكن المسجد الاقصى متعبد المسلمين ، ولكنه في مخطط العليم الخبير ، أن تدخل القدس في حوزة المسلمين ، وقد مهد لذلك باسراء الرسول اليها ، وعروجه الى السماء منها ، ثم الاعلام بأن المسلمين سيحرمون بالحج أو العمرة من المسجد الاقصى ، يوم تكون القدس عزيزة بسلطانهم منيعة محيازتهم .

واذن غليس القصد من ذينكم الحديثين وغيرهما من الأحاديث الشريفة النبوية ، الواردة غى غضل الاحرام بالحج أو العمرة من القدس ، أو المسجد الأقصى ، هو مجرد الترغيب ، وانما القصد تبعد من ذلك وأعمق ، هو ضرورة تكتيل الجهود الاسلامية ، والكفاءات الاسلامية ، والقوى الاسلامية ، والعقول الاسلامية ، للتخطيط والعمل ، على تخليص القدس أو المسدد والاقصى من أى خطر يتهدده أو عدو يقصده بالأذى والضرر .

وانه بعد دخولهما في حوزة المسلمين أصبحا مرتبطين بعقيدتهم ، وجزءا من عباداتهم ، لا يجوز التفريط بهما ، أو التهاون في أمرهما =

#### أيها الحجاج والمعتمرون:

ان الله سبحانه وتعالى جعلكم فى درجة المجاهدين ، الذين يمتازون عن القاعدين ، ويتقدمون على المتفرجين ، وذلك لأنكم لبيتم النداء ، وأجبتم الدعاء ، نطقت ألسنتكم ، لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك ، وهتفت قلوبكم بوحدانية الالوهية ، لا اله الا الله ، ووحدانية الربوبية ، لا مربى ولا مشرع الا الله ، قاومتم أصنام الحجر ، وكل تشريع ينافى كتاب الله فهو باطل ، وكل تقنين يتصادم مع شرعة الله فهو غير معتبر ،

وكل تصرف أو موقف أو اجراء يتضارب مع ما هدفت اليه شريعة الاسلام مهو موضوع .

#### أيها الحجاج والعمار:

اذا كنتم صادقين في عبادتكم ، مخلصين في رحلتكم ، متجردين غي نسككم فتمتعوا بهذه الفرصة السائحة ، وتشاوروا في شئون المسلمين ، وما أصاب ديار الاسلام ، من الغزو والاغتصاب ، وما أصاب المسلمين من الذلة والمهانة والاحتقار ، وقد شرع الحج لتشهدوا منافع لكم ، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه جعل العزة من شعار المؤمنين ، فقال سبحانه « ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين (١٥) » وقال سبحانه « وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا (١١)) » .

فكيف يجوز لكم أن تمروا على ما أصاب المسجد الأقصى ، ثالث المساجد التى تثدد اليها الرحال ، من المهانة والتهديد ، وكيف يسوغ لكم فى شرعة الاسلام أن تسكتوا على حرمانكم من الاهلال بالحج أو العمرة من القدس أو المسجد الاقصى ، بسبب العدوان الصهيوني الأثيم ، على الديار المقدسة ، وكيف يسوغ لكم أن تسكتوا على قتل المسلمين في الفلبين ، زرافات ووحدانا ، وكيف يسوغ لكم أن تسكتوا على قتل المسلمين في الفلبين ، زرافات ووحدانا ، وكيف يرضى عنكم ربكم ، والاسلام متعتع مهتز في كثير من الديار والبقاع ، بسبب اهمالكم وتقصيركم ، وتخاذل حكامكم ، وأنتم غارقون في مصالحكم معرضون عن القيام بواجبكم ؟؟

#### أمها المسلمون في المشارق والمغارب:

ان الاسلام صنع لكم فى تشريعاته ، ما يجعلكم أمة واحدة ، تصدر عن دستور واحد ، هو القرآن الكريم وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وتحجون جميعا الى مكان واحد ، تتساورون فى شئونكم ، ما أصاب جماعة المسلمين من آن لآخر ، وتشعرون بشعور واحد ، هو شعار الاخاء والوغاء «انما المؤمنون اخوة »(١٧) .

وقد كان المسلمون فعلا أمة واحدة ، لا غرق بين عربها وعجمها ، شرقها وغربها ، يوم كانت يقودها دينها ، ويسيرها اسلامها ، ويوم كان حكامها وأمراؤها هم المنفذين لشريعة الاسلام ، وعدالة الاسلام والمنقادين لاحكامه ، فتتبعهم شعوبهم ، وتتأثر بهم جماعاتهم ، وكما تكونون يولى عليكم ، فيكون المجتمع كله اسلاميا ، المال مال الله معد للدفاع عن بيضة الاسلام ، والحفاظ على مقدسات الاسلام ، وعلى أرض الاسلام ، فاذا اعتدى معتد على أية بقعة اسلامية ، تحركت الجماهير المؤمنة ، وتنادت بشعائر الاسلام ، الله أكبر ، الله أكبر ، كما تجاوبت أصداؤها فعلا بالاجابة في موسم الحج ، لبيك اللهم لبيك ، وتحركت جيوشكم للنصرة والتأييد . .

ولكنكم في عصور الفساد والتدجيل ، تفرقت كلمتكم ، وقطعتم ما وصل الله ، وحرمتم ما أحل الله ، ومنعتم جنودكم وأموالكم عن أن تتجه أو توجه للدفاع عن دين الله ومقدساته ، فانتهكت الحرمات ، وهددت المقدسات ودنست الكرامات ، فأصبح المسلمون يعيشون في ظلال المهانة والاذلال ، والضياع والمتاهات ، كأن آيات القرآن وضعت فيه للمشاهدة لا للتنفيذ ، وللعرض لا للعمل .

غاتقوا الله يا أيها المسلمون في أنفسكم ، واتقوا الله في ذراريكم ، واتقوا الله في مقدساتكم ، واتقوا الله في أوطانكم ، واتقوا الله في حضارتكم المهددة ، ليحل محلها حضارة زائفة ، ضالة مضلة ، فاذا استيقظتم وتنبهتم ، ووضعتم المخططات السليمة للانقاذ ، وهديتم الطريق المستقيم ، وشرعتم في التنفيذ ، فحينئذ نقول لكم ، تقبل الله حجكم ، وأثابكم عن نسككم ، ورجعتم من آثامكم وتقصيركم ، كيوم ولدتكم أمهاتكم ، فاللهم ألهم ولاة أمرنا أن يسيروا على طريق الهدى والرشاد ، والهم جماعات المسلمين أن يتكتلوا في طريق السداد والصواب ، وطهر نفوسنا ، من الاغلال والاحقاد ، انك سميع مجيب الدعاء .

- (١) الآية ٧١ من سورة التوبة .
- (٢) الآية ٢ من سورة المائدة .
- (٣) الآية ٩٢ من مسورة الانبياء ...
- (٤) الآية ٢٥ من سورة المؤمنون ..
- (ه ) الآيتان ٢٧ و ٢٨ من سورة الحج ..
  - (٦) الآية ٣٧ من سورة الحج .
    - (٧) رواه مسلم ..
- (٨) الآيتان ٢٤ و ٢٥ من مسورة الانفال ..
  - (٩) الآية ه٦ من سورة النساء ...
    - (١٠) رواه القزويني ...
- (١١) أخرجه النسائي وابن هبان وابن خزيمة في صحيحيهما ..
  - (١٢) الآية ١٢٥ من سورة الانعام ...
  - (۱۳) أخرجه ابن ماجه باسناد صحيح ...
    - (١٤) أخرجه البيهقى ...
    - (١٥) الآية ٨ من سورة المنافقون .
    - (١٦) الآية ١١١ من سورة الاسراء ..
    - (١٧) الآية ١٠ من سورة الحجرات .



هذا العنوان الذي رواه البزار والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في حجة الودع ، مع قول سيدنا عمر رضى لله عنه وهو يقبل الحجر الاسود ، « والله أنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » كما رواه البخارى ومسلم حذان القولان يجران الى الحديث عن حكمة التشريع للعبادات بوجه عام ، وحكمته للحج بوجه خاص .

ان عبادة الله تقتضى القيام بالتكاليف دون الحاجة الى فهم أسرارها والوقوف على الحكمة منها ضرورة ايمان العبد بأن أفعال الله سبحانه لا تخلو عن حكمة وان قصرت العقول عن فهمها ولم تصل الى ادراك سرها ، كها قال سبحانه في تشريع القتال « كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون » ( البقرة ٢١٦ ) .

والله سبحانه يعلم أن العباد ليسوا على درجة واحدة من التسليـــم والانقياد . ولهذا بين لهم بعض نواحى الحكمة في هذه التشريعات ، يأتي بها محملة أحيانا ومفصلة أحيانا أخرى ، وتأتى الاحاديث النبوية فتوضح جوانب

هذه الحكمة وتكشف عن بعض أسرارها ، ولم يحظر سبحانه على الفكر أن يسرح في تفهم هذه الحكمة على ضوء ما جاءت بها النصوص . فما وصلت اليه العقول لا يغير حكما قرره الاسلام ، ولكنه يدعمه لتنشيط النفس لادائه ،

وتزداد ايمانا بحكمته ٠

وقد تحدث العلماء مى تقويم العبادة حين تؤدى دون ملاحظة حكمتها وحين تؤدى والنفس متعلقة بما يترتب عليها من خير عاجل أو آجل ، فقالوا: ان فهم الحكمة وان كان ينشط النفس عند الآداء ، ويحمى المكلف من الشسبه التي يوجهها الاعداء الا أن العبادة المؤداة في هذا الجو تشبوبها شائبة المنفعة التي لولاها ما توجهت النفس اليها ولا تحملت ما غيها من تكليف . وهي فيي درجة الاذعان لله ليست كالعبادة التي يؤديها المؤمن لمجرد أنها أمر من اللسه الموصوف بالحكمة والمنزه عن العبث ، غير متطلع الى ما وراءها من نفع ، غليس للعبد حاجة عند ربه ، غلله أن يأمر وعلى العبد أن يطيع - على ما يشــــير اليه ما جاء في وصف صهيب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ،

ومن هنا احتفظ الله بسر بعض التكاليف فلم يبينه ولم يشر اليه ليمحص ايمان المؤمنين ويميز الحبيث من الطيب . ومثل له العلماء بالحروف المنقطعة أوائل السور ، وببعض الاحكام الواردة في ثنايا العبادات التي منها مثلا رمي

الجمرات في الحج •

يقول الامام الغزالي في الاحياء « ج ١ ص ١٩١ طبعة عثمان خليفة » واجبات الشرع ثلاثة أقسام ، قسم هو تعبد محض لا مدخل للحظوظ والاغراض فيه \_ وذلك كرمى الجمرات مثلا اذ لاحظ للجمرة في وصول الحصاة لها ، فمقصود الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل ما لا يعقل له معنى ، لأن ما يعقل معناه فقد يساعد الطبع عليه ، ويدعو اليه فلا يظهـر به خلوص الرق والعبودية ، وقال في ص ٢٤٠ « واذا اقتضت حكمة اللسبه سبحانه وتعالى ربط نجاة الخلق بأن تكون أعمالهم على خلاف هوى طباعهم ، وان يكون زمامها بيد الشرع فيترددون في أعمالهم على سنن الانتياد وعلسي مقتضى الاستعباد كان مالا يهتدى الى معانيه أبلغ أنواع التعبدات في تزكيت النفوس وصرفها عن مقتضى الطباع والاخلاق ، ألَّى مقتضى الاسترقاق . واذا تفطنت لهذا فهمت أن تعجب النفوس من هذه الافعال العجيبة مصدره الذهول عن أسرار التعبدات » .

ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحس أن في بعض النفسوس خواطر تحوم حول بعض الشعائر التي تؤدي في الحج فنبه الى جانب التعبد والتسليم المطلق فيها قائلًا وهو يلبى: « لبيك بحجة حقّا تعبدا ورقا » . فالامر في أداء العبادة لا بد أن يسيطر عليه مبدأ التسليم الذي أعلنه عمر وهو يقبل الحجر الاسود ، مقررا أنه ليست للنفوس حظوظ في تقبيل مالا يضر ولا ينفع ، ولكنه الامتثال المطلق والاتباع التام لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فهو القدوة الحسنة والذي نزل فيه قول الله سبحانه: « قل ان كنتم تحبون اللسه غاتبعوني يحببكم الله ويعفر لكم ذنوبكم » ( آل عمران ٣١ ) . وقوله : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . ( الحشر ٧ ) =

وقد قال صلى الله عليه وسلم في وجوب اتباعه في العبادة بنـــوع خاص: « صلوا كما رأيتموني أصلي » وقال في الحج: «خذوا عني مناسككم» كما روته الكتب الصحيحة . واذا كان في بعض التشريعات الجزئية نواح لم ينص على حكمتها فالعبادات . . الاساسية جاءت حكمتها منصوصة ، أما في القرآن وأما فلي السنة ، مع اطلاق العنان للقكر ليشرحها أو يبحث عن جوانب أخرى تدعمها ، فالله سبحانه أمر بالنظر والتفكر والتدبر ، والنبي صلى الله عليه وسلم شجع على البحث حتى جعل للمخطىء فيما وصل اليه باجتهاده أجرا لا يحرمه من ثمره العمل ، فهو مثاب بنيته ، وان كان للمصيب اجران ، أجر على بحثه وتعبه ، وأجر على توفيقه الذي يفيد منه كما يفيد منه غيره .

ومهما يكن من شيء فان الحكمة العامة للتشريع تتلخص في نقطتين أساسيتين أولاهما: ربط المخلوق بالخالق ، لأنه هو الذي خلقه ثم رزقه ثم يميته ويحاسبه ، فهو منه مخلوق واليه راجع ، فلا تنقطع صلته عن الله بدءا ونهاية ، وثانيتهما: اعداد العبد للحياة على الارض ليحقق خلافته فيها .

ومن مظاهر النقطة الاولى الايمان بالله واليوم الآخر والتوجه اليه سبحانه بالعبادة وطلب المعونة ، على ما ينيده توله تعالى « اياك نعبد واياك نستعين » . . .

ومن مظاهر النقطة الثانية الاخلاق الفردية والاجتماعية والتنظيمات الخاصة والعامة في ميادين الفكر والسياسة والاقتصاد والعمران وسائر الميادين التي تحدد فيها الحقوق والواجبات وعلى ضوء هذه الحكمة العامة بشقيها يمكننا أن نوضح حكمة تشريع الحج فيما يلى:

قال تعالى فى بيان حكمة الحج المفروض من أيام ابراهيم عليه السلام والمأمور به فى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كأحد الاركان التى بنب عليها الاسلام « وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام » . ( الحج ٢٧ ، ٢٨ . فكلمة المنافع التى يشهدها الحجاج كلمة عامة جامعة تشمل كل منفعة دينية ودنيوية ، مادية ومعنوية ، سياسية واقتصادية ، ثقافية واجتماعية وغيرها ، واليك تفصيل هدده المنافع على ضوء حكمة التشريع العامة للعبادات .

أولا: صلة العبد بربه تظهر في الحج عندما يحرم الحاج ملبيا مقررا بوحدانية الله شاكرا له أنعمه: « لبيك اللهم لبيك \_ لبيك لا شريك اك ابيك \_ الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بوحين يطوف بالبيت سائلا متضرعا يستمنح الله عفوه وبره ، وحين يقبل الحجر ويستلمه معاهدا ربه على الطاعة مجددا معه البيعة على ما رواه \_ أحمد وابن خزيمة في صحيحه عنه « أنه يمين الله يصافح بها خلقه » وفي سعيه بين الصفا والمروة كالمتردد قلقا على مصيره ، هل تفضل الله عليه عند طوافه فقبله أولا ، وفي وقوفه بعرف متجردا من كل زينة خاشعا ضارعا في ذلة وانكسار يباهي الله بأهل عرفات متجردا من كل زينة خاشعا ضارعا في ذلة وانكسار يباهي الله بأهل عرفات الملائكة اذ أتوه شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق ، يرجون رحمته ويخشون عقابه - وفي رميه للجمرات تشبه بحربه للشيطان ، وفي الهدى والفداء رمز للتضحية بالدم وبأغلى ما يملك الإنسان ، ايثارا لما عند الله وجهادا فسي

وفى الحج ارتباط بمهد النبوة وعمارة لبيت الله ، وتذكر لحوادث ماضية كانت سببا فى قدسية هذا المكان ، من وجود هاجر واسماعيل وحيدين فى هذا الوادى ، ولطف الله بهما فنبعت زمزم وعمر المكان وبنى أول بيت وضلع للناس مباركا وهدى للعالمين ، وذلك كله الى جانب ذكر الله بالتكبير والتلبية

عند المشاعر ، في عرفات والمشعر الحرام ورمى الجمرات ، مما يدل على حكمة الحج في ربط العبد بخالقه كما يشير اليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : « انما فرضت الصلاة وأمر بالحج وأشعرت المناسك لاقامة ذكر الله » رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .

تأنيا: الاحرام بالحج في ملابس متواضعة وبعد عن مظاهر التسرف درس عملي في التواضع وعدم الغرور بزخارف الحياة ، وغيه نكران للدذات وتركيز على الاخلاص لله في الطاعة ، وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة خلقة ، وقال: « اللهم حجا لا رياء غيه ولا سمعة » رواه الترمذي . وعن ابن عمر أن رجلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم غقال يا رسول الله من الحاج ؟ فقال: « الشعث التفل » رواه ابن ماجة باسناد حسن . والشيعث هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله ، والتفل هو مسن ترك الطيب والتنظف حتى كادت تتغير رائحته ، وغي الحج تمرن على الاسفار والترحال ، وتحمل المضايقات ، وضبط النفس عسن السبب والفسسوق والمغريات ، وغيه الى جانب ذلك ثقافة واطلاع وتفكر واعتبار ، وكل هذا كمال نفسي يفيد منه الحجاج .

ribin البيئة والجنس واللغة ، ويعلو على الفوارق والعصبيات ــ ينبغى أن تناقش البيئة والجنس واللغة ، ويعلو على الفوارق والعصبيات ــ ينبغى أن تناقش غيه المساكل وتوضع الحلول . . . وتتلاقي الافكار وتتلاقح الثقافات وتتبادل المنافع من كل لون ، توكيدا للوحدة الجامعة التى يقررها الله في قوله « ان هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون » ( الانبياء ٩٢ ) وذلك كله لننهض سويا بالواجبات الدينية والانسانية ، ولنقف صفا واحدا امام المحاولات التى تريد السوء للاسلام والمسلمين ، وان للمسلمين في هذا الموسم مسن عوامل الوحدة ما يعلو على كل العوامل ، فربهم جميعا واحد ، ورسولهم واحد ، وشريعتهم واحدة ، وقبلتهم واحدة ، وزيهم واحد ، ونشيدهم واحد ولكن ذلك يجعلهم كالجسد الواحد والبنيان المرصص ، وفي موسم الحج فائدة وكل ذلك يجعلهم كالجسد الواحد والبنيان المرصص ، وفي موسم الحج فائدة الممالوادي المقدس ولأرض النبوة الاولى ، اجابة لدعوة ابراهيم « ربنا اني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » .

هذه بعض جوانب الحكمة في شريعة الحج . . تدور حول المنافع التي ذكرت في القرآن . . تلك المنافع التي يمكن أن تكون لها صور تختلف باختلاف الظروف والاحوال ، وعلى المسلمين أن يفيدوا منها ويطبقوها في حياته—م العملية ليكون هناك تجاوب بين الدين والحياة ، ولعل مما يلح علينا في هذه الايام أن نتنبه اليه هو وحدة الكلمة للوقوف أمام الاستعمار وأذنابه ، ولتخليص أرضنا المقدسة من رجس اليهود ، وتمهيد الطريق لانطلاق الثورة العربي—ة لتعيد ماضيها المشرق المجيد ، الذي كانت به زعيمة العالم يوم كانت السدول المسيطرة على مصير الناس اليوم تعيش في الأحراش وتتخط في الظلمات . ولا يكون ذلك الا بالتزام الطريق الذي خطه الاسلام واتباع النور الذي جاء به القرآن ، وصدق الله العظيم : « قد جاءكم من الله نسور وكتاب مبين يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » ( المائدة ١٥ / ١٦ ) .

« يأيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا . فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيد خلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما » . ( النساء ١٧٥ ، ١٧٥ ) .



ما اعظم هــذا الدين ــ الاســلام ــ وما أروعــه . . !
وما أكثر عنايته بتربية الناس ، على الاخلاق القويمة ، فترة بعــد
فترة ، وموسما بعد موسم . يذكرهم بها ان نســوا ، ويوقظهم اذا غفوا ،
ويحفزهم اذا تكاسلوا . .

منذ شهرين \_ شــوال والقعدة \_ فـرغ المسلمون من تدريب عملى على الصبر ، وضبط النفس ، والاحساس باحتياج الفقير ، ومعاونته على قســوة الحياة ، بشــطر من أموالهم . .

كان ذلك في رمضان خالا ثلاثين يوما ختمناها بعيد الفطر ، وفيه تبادلنا الزيارة ، وصلة الارحام ، ونسيان العداوات القديمة ، وبر ذوى القدربي والصحبة ، والاحسان الى من يستحق الاحسان من الأبعدين . .

واليوم ـ بعد شهرين من رمضان المبارك ـ نبدأ في تدريب عملى آخر على الصبر وضبط النفس ، والاحساس بالاخطاء والذنوب والأمل في التوبة والصلاح . . .

واليوم أيضا نستشعر قرابة المسلم للمسلم مهما شطت الديار ، ومهما اختلفت الالسنة والألوان ، ونحس بأن المؤمن للمؤمن كالبنيان

# ما اعظم مكذالدين الإستلام

### للأستاذ أحمدمحمت حمسال

المرصوص يشد بعضه بعضا ، وندرك أن المسلمين عامة أمة واحدة ، لا بد من العمل على تجميعها وتشبجيعها ، ومقاومة تعديدها وتنويعها . . انها فترة الحج . . موسم الجهاد الأصفر الذي هو تمرين وترويض للنفوس المؤمنة على الجهاد الاكبر: جهاد الأهواء والاخطاء . . مرة أخرى . . ما أعظم هذا الدين وما أروعه ، وما أكثر عنايته ، وأكبر رعايته في تربية أتباعه على مكارم الاخلاق . .

وصدق الله العظيم فيما يقوله: \_ ان الدين عند الله الاسلام . . »

\_ دينا قيما ملة ابراهيم حنيفًا .. »

\_ وأن هددا صراطى مستقيما غاتبعوه . . »

\_ وان هـذه امتكم أمة واحدة ، وانا ربكم غاتقون · · »

#### الحج ١٠ مؤتمر اسلامي

ان ( المحج ) كسائر الفرائض الاسلامية - مثل الصلاة والصـــيام والزكاة \_ جميعها عبادات يجب على المسلم ان يخضع لادائها ، ولو لم يدرك مقاصدها ومصالحها \_ تصديقا لقول الله عز وجل : ( وما خلقت الجن والانس الاليعبدون) ٠٠

ومع ذلك يدرك العقلاء المفكرون المتأملون : أن للعبادات في الاسلام \_ كما للمَّعاملات \_ مقاصد ومصالح ومكارم . واذا كنا نذعن بأداء ( الحج ) كعبادة \_ يجب \_ في الوقت نفسه \_ أن ننتفع بمقاصده ومصالحه ومكارمه. التي أشار اليها القرآن الكريم بقوله : ( وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشمهدوا منافع لهم ٠٠)

( والمنافع ) . . وان فسرها بعض المفسرين أو معظمهم بالتجارة -الا أنها في حقيقتها تتسع لمعان وأبعاد ومجالات متعددة ومتنوعة . . فكل أمسر أو فعل أو عمل أو سلوك فيه منفعة لجماعة المسلمين دينية كانت أم مادية أم اجتماعية أم سياسية ، فهو من (منافع) الحج لا ريب فيه . . ولذلك ينبغى للمسلمين أن ينتهزوا فرصة الحج للتعارف والتعاون

على حل مشكلاتهم ، وفصل قضاياهم ، والتوفيق بين المتخاصهين منهم ، وللعمل على رفع شان الاسلام وعرزة المسلمين ، في كل مكسان من المال ) متحتن محدته محتته

العالم ، وتحقيق وحدتهم وقوتهم ...

واذا كان الحج فرصة واستعة لاجتماع المسلمين من مختلف بقتاع الارض على مستوى عالمي وائتمارهم بما يصلحهم ، ويجمع كلمتهم على الحق والخير ، فان صلاة الجماعة والجمعة قد شرعتا للمسلمين لكي يتلاقوا على مسنوى قومي أو محلى ، ويتعاونوا على قضاء حوائجهم ، ويتعارفوا على مشكلاتهم ، ويستمعوا الى خطبة الجمعة ، وما تحمله من موعظية وذكرى تنفعهم في معاشمهم ومعادهم . .

وكما شرعت صلاة الجماعة كل يوم خمس مرات ، والجمعة كل اسبوع مررة . . فقد شرعت صلاة العيدين \_ الفطر والاضحى \_ مرتين كل عام ، لتتكون بهذه اللقاءات الاخوية عواطف البر والتعاون في المجتمعات الاسلامية . . وبهذا سبق الاسلام علم النفس الاجتماعي ، كما يشعد بذلك علماء

النفس المسلمون ..

فالاسلام \_ اذن ـ دين المقاصد والمصالح والمكارم ، وليس دين العبادات المجردة من منافع الفرد المسلم ، والجماعة المسلمة . .

#### متی نحج حجا مبرورا:

لنتساءل : لماذا نحيج ؟

\_ ألنطوف بالبيت الحرام ؟

\_ أم لنبيت في مزدلفة ؟

\_ أم لنقف في عرفات ؟

\_ أم لنرجم بالحصى الجمرات الثلاث ؟

أم لنقدم الأضحيات والفدى ؟

\_ وغير ذلك من أعمال الحج ومناسكه ؟

حقا هده مظاهر الحج وشعائره ، ولكنها ليست لبابه وجوهره . وحقا الك وسائله وصوره . ولكنها ليست غايته ومغزاه . .

اننا \_ مند مئات السنين \_ نحج من أجل مظاهر الحج ، ونتخذ وسائله وصدوره ، ونرجع ببعض بركاته : المريض يشنفى ، والفقير يستغنى ، والعقيم تلد ، والعانس تتزوج ، والفاسد يصلح ، والمدنب يتوب \_ وهي بركات \_ للحج المبرور \_ لا ريب فيها . لانها ثمرات للدعاء المخلص في مواقف مباركات ورحاب مقدسات . .

والحج \_ وان شرع من أجل الصلاح الفردى والنجاح الذاتى \_ الا أنه شرع كذلك لاصلاح الجماعة الاسلامية كلها . . شأنه في ذلك شان بقية المشروعات الاخرى : كالصيام والزكاة والصلاة . .

أن القرآن الكريم يتحدث عن دعوة المسلمين الى ــ الحج ــ ويعللها بقوله : ( ليشمهدوا منافع لهم ) والمنافع هنا فردية وجماعية في وقت واحسد . .

ومن طبيعة البشر أنهم حريصون على تحقيق منافعهم الخاصة ، غهم ساعون اليها ، باذلون فيها كل جهدهم ، جادون لها كل وقتهم . . ولذلك فالمنافع الفردية الخاصة ـ في التشريعات الدينية ـ ليست محل تأكيد والحاح وحض . ولكن المنافع الجماعية التي بها يصلح المجتمع

الاسلامى ، ويقوى ويعز ، هي التي يؤكدها التشريع الديني ، ويلح فيها ، ويحض عليها . . .

غمتى نحج من أجل جوهر الحج ولبابه ؟

\_ من أجل اصلاح المجتمع الأسلامي وتقويته ؟

ـ من أجل تطهير أرضنا وتنويرها ؟

- من أجل تحريرها من الاستعمار والصهيونية ؟

الى جانب ما نحققه من بركات فردية خاصة : من شفاء بعد مرض ، وغنى بعد افتقار ، وصلاح بعد مفسدة . .

مرة أخرى: متى نحج حجا مبرورا ؟؟

#### حجوا قبل الا تحجوا:

يقول الله تبارك وتعالى: (ولله على الناس حج البيت ، من استطاع اليه سبيلا ، ومن كفسر فان الله غنى عن العالمين ) . .

وهنا نريد أن نقف قليلا لنضيف الى هذا النذير الآلهى: نذرا نبوية وصحابية ، صارخة للذين يتباطؤون ويتكاسلون عن الحج ، مع مقدرتهم المالية واستطاعتهم البدنية ، ويعللون أنفسهم بالامانى عاما بعد عام أو يعتذرون بأنهم لم يتزوجوا بعد ، أو لم يزوجوا أولادهم ، أو لم يكملوا تعليمهم ، الى آخر المعاذير الملقاة . .

أن الزمن وأحداثه يمضى بهؤلاء ، وبوعودهم ومعاذيرهم حتى ينقدوا القدرة المالية والبدنية على الحج ، فيأثموا ويدخلوا تحت طائلة الوعيد الآلهى : ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) . .

ولذلك غانى مذكرهم بتلك النذر غي سطور قلائل ..

(1) في صحيح مسلم: ان النبي صلى الله عليه وسلم قسال: (أيها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج ، فحجوا) وفي الحديث الصحيح: (ان الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع) وفي الصحيحين: (العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جازاء الا الجنة) وفي حديث عائشة كما أخرجه أحمد وابن ماجة انها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد ؟ قال: (عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة) . .

(٢) وروى عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب أنه قال: (لقد هممت أن أبعث رجالا الى هذه الامصار ، فينظر كل من كان له جدة \_ أى مال \_ ولم يحج ، فيضربوا عليهم الجزية ، ما هم بمسلمين ، ما هم بمسلمين ! . . .

(٣) وروى عن الامام على أنه قال : ( من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ) . .

( } ) وروى عن ابن عباس رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : (تعجلوا الى الحج \_ أى الفريضة \_ فان أحــدكم لا يدرى ما يعرض له ) ومثله قوله : (حجوا قبل ألا تحجوا ) . .

وهنا نريد أن نقف قليا لايضاح بعض النذر النبوية ...

#### المحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال:

حــرص القرآن الكريم على تهــذيب الفــرد الحاج ، وهو يؤدى نســكه ، لان الفرد المهذب : أصــل الجماعة المهذبة ، فهي تتألف منــه

ومن أمثاله . ولن تكون جماعة صالحة ما لم يكن فرد صالح ، وصلاح الجماعة : طريق الى تعاونها وتضامنها فى الخير المشترك ، والسلم العام ...

يقلول الله على وجل من أجل تهذيب الفرد الحاج : (الحج أشربه و معلومات . . فمن فرض فيهن الحج : فلا رفث ، ولا فسوف ، ولا جدال في الحج موما تفعلوا من خير يعلمه المله ، وتزودوا فان خير الزاد التقدى ، واتقدون يا أولى الالباب ) . .

هـذه الآية من القرآن الكريم تؤكد النهى عن الرفث والفسـوق والجـدال أثناء تأدية مناسك الحج ، وهى فى خلاصـة معانيها : الفحش فى القول والفعل والعمل ، وعصيان أوامر الله ووصايا رسـوله ، وتعـدى حـدود الآداب والاخلاق ، وكثرة الكلام جـدلا ومـراء واختلافا فى الآراء والمذاهب والمعتقدات . .

ونقول: (هذه الآية تؤكد النهى) لان تلك المناهى: وهى الرفث والفسوق والجدال هى مكاره ومدام فى كل مكان وكل زمان . ولكنها أشد كراهية وأقسا ومذهة فى موسم الحج ، لان الحج عبادة يرجى بها التطهر من الخطايا ، والمغفرة من الذنوب ، واستقبال عهد جديد من العمل الصالح من جانب فردى ، كما يرجى بها من جانب جماعى التعاون بين المسلمين على الحق والخير ، وكل مكرمة من شأنها توثيق الرابطة الاخوية ، وشدد الكيان الاجتماعي بين أبناء الاسلام . . .

ان الحج — في وجوب التأدب له — مثله مثل سائر العبادات الاسلامية الاخرى: كالصلاة والصوم ، لا بد حين تأديتها من تهيئة واستعداد ، وابتعاد عما يفسدها أو يبطلها ، ويذهب بأجرها سدى وبأثرها هباء ، فعلى الحجاج أن يذكروا أنهم في عبادة روحية واجتماعية خاصة وعامة بالنسبة لكل فرد منهم ، وعامة بالنسبة لجموعهم كأمة اختارها اللسه تبارك وتعالى لأفضل رسالة وأكرم رسول — صلى الله عليه وسلم وفرض عليها الحج لتجتمع من أقطار الارض ، ويلتقى بعيدها بالقريب ، وفقيرها بالغنى ، وسعيدها بالشقى ، ومصابها بالمعافى ، ومحتاجها بالموسر . . فيتعاونوا على البر والتقوى ، ورفع ما بينهم من بؤس وشكوى ، وتتحقق بذلك غاية الحج العظمى ، وهدفه الاسمى ، . كما رسمهما القسران بذلك غاية الحج العظمى ، وهدفه الاسمى . . كما رسمهما القسران رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشمدوا منافع لهم ، . ) .

ليذكر الحجاج أنهم في فرصة مباركة ، نادرة التكرار ، وليتزودا فيها \_ بالتقوى \_ وبالتوبة النصوح ، وبالعهد الصادق . . على أن يعودوا خيرا مما جاءوا : أقوياء الانفس ، أصفياء الارواح ، اسخياء الايدى بالخير، يقولون الحق وبه يعدلون . .

#### موسم الحج في نظر أعسداء الاسلام:

مكسة المكرمسة : كانت وما زالت العقبة الكؤود في سبيل أعداء الاسلام ومكائدهم وأعمالهم التخريبية لانها محضن ( الكعبة ) المشرفة ، ومهبط الوحى الآلهي ، ومثابة الوافدين ، ومهبوي أفئدة المسلمين من كل مكان في العالم قريبه والبعيد . . .

أنها المحور والمركز والمبدأ ، والمنتهى ، والملتزم ، والرابطة

لكل مسلم مهما نأت به دياره ، ومهما اختلفت لغته ، وجنسيته عن اخوانه المسلمين في شرق الدنيا وغربها ٠٠

والمسلمون \_ وبخاصة العرب ، يقرأون اعترافات الكائدين لدينهم ولقبلتهم ، وهم غافلون عن مقاصدها وأهدافها ، وعلى حركات الحاقدين الصريحة والخنية :

يقول القسيس (وليم جيفورد بالكراف): (متى توارى القرآن ومدينة مكتة عن بلاد العرب من المكتنا حينئذ أن نرى العربي يندرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها الا محمد وكتابه) . . .

ويقول الكاتب الروسى (كليمونتش) - في مجلة فوستكا سنة ويقول الكاتب الروسي (كليمونتش) المارية واقطاعييها ، وان القرآن القرآن الحج مصدر دخل لتجار العربية واقطاعييها ، وان القرآن

انها ألف لارضاء الأقطاعيين والتجار ) ٠٠

وتجاوبا مع مقاصد الاستعمار ، المتربص بالمسلمين الدوائر — وصى ( البهاء ) مؤسس الديانة البهائية بهدم الكعبة المشرفة . . لانها الجامعة المانعة : الجامعة لشمل المسلمين على اختلاف الديار والالسنة والالوان ، والمانعة من تصدعهم وتمزقهم . . اذ يتجهون اليها أكثر من خمس مرات في الميوم ، لا يذكرون الها الا الله الواحد ، ولا أمة الا المسلمين غي كل مكان . . ثم يحجون اليها كل عام ، فيلتقى الاباعد والاقارب السود والبيض . . لا نسب بينهم الا الاسلام ، ولا تحية لهم الا الاسلام . .

فالحج - كها يقول الاستاذ محمد الغزالى فى كتابه (دفياع عن فالحج - كها يقول الاستاذ محمد الغزالى فى كتابه (دفياع عن العقيدة والشريعة) - عمل ينغص على المستعمرين استقرارهم ، ويوهن كيدهن . . فان المسلم فى داكار على شواطىء الاطلسى عندما يلتقى بأخيه فى سنغافورة والملايو على شاطىء الهادى . . يخترق نطاق العزلة التى يريد الاستعمار حبسه وراء أسوارها ، كى يتمكنوا من الاجهاز عليه - ان تقطيع أوصال العالم الاسلامى ، وجعل كل قطر عربى غربيا عن الآخر : غاية أولى للسياسة الصليبية ، والحج عبادة تلقائية لجمع المسلمين من الارجاء القصية فى يوم واحد ، ومكان واحد ، فاذا ظهرت تعاليم دينية - كما هو الشائن فى البهائية - تسقط هذه الفريضة ، وتحدود الجموع عنها ، فهذا ربح عظيم للاستعمار ، وخطوة فسيحة لتحقيق أغراضه . . .

واذا جاء الكاتب الشيوعى كليموغتش يزعم : ان موسم الحج فرصة للاقطاعيين والتجار ، وأن القرآن الفه محمد أو ألفه المسلمون ارضاء للاقطاعيين منهم حفذلك لصرف حجاج بلاده والبلاد الدائرة في فلك الشيوعية الدولية عن أداء هذه الفريضة الجامعة المانعة ، والاحتفاظ بنفقات الحج لزيادة الانتاج . . اذ لا ضرورة للحج ، بل لا ضرورة للدين كله ، فهو بزعمهم أفيرون الشعب . . !

\* \* \*

وبعد . . فان ( الحج ) فرصة كبرى للصلاح الفردى ، والاصلاح المجماعى . وعلى قادة المسلمين من أمراء وعلماء : أن يعملوا صلاحة للانتفاع من هذه الفرصة المتكررة كل عام صرة لتحقيق عزة العالم الاسلامى ، ووحدته ، وقوته ، وانتصاره على المتآمرين . . والله الموفق والمستعان . .

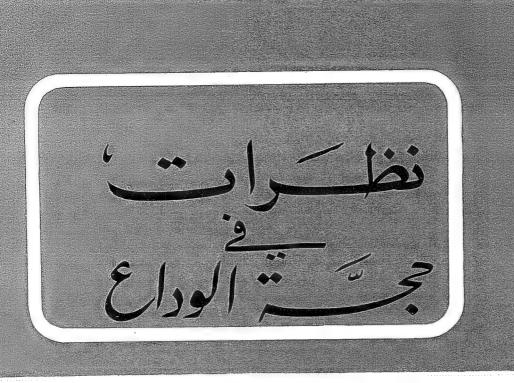

#### للاستاذ: أحمد العناني

#### -1-

عقد واحد من الزمان ، مقداره عشر سنين ، عشر فقط انقضت على الدموع التى سفحها أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى الغار من خشيته على الرسول أن يصيبه شر الذين وقفوا على الغار ، وانتشروا من حوله جمعا غاضبا يتميز غيظا ، ويتنزى حقدا ، كل يريد أن يفتك بمحمد ، والله الذى معه يرد الى نحورهم كيدهم ، ويحكم على رغم أنوغهم أمره .

عشر سنين مقط مرت على ساعة الخطر الاكبر مى طريق الهجرة الى يثرب حين بكى أبو بكر تحسبا وانفعالا وخشية على الرسول والرسالة ، ومستقبل الاسلام والحق ، ومصير عبادة الله في الارض .

والآن بعد عشر عددا يبكى أبو بكر غيما هو يسمع قول الله تعالى: « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » ، يبكى وهو موقن من وداع الرسول .

ولكن شنتان بين دموع ودموع ، وبين حال وحال .

مع الدموع قبل عشر سنين كان المسلمون فرادى وجماعات صغيرة تتسلل من مكة خائفة تترقب . .

ومع الدموع الاخرى بعد عشر سنين تتقدم جموع هادرة كالسيل العرم من سائر أطراف جزيرة العرب تغطى أرض عرفات ، منصتة ، لو استطاعت بالأنامل تداولت السمع ، تتسقط كل كلمة يفوه بها الرسول

الكريم ، ويرددها من بعده بصوت جهورى ربيعة بن أمية بن خلف ، ليتمادى الصوت مغلغلا في الجماهير الغفيرة الواقفة على عرفات لكى يسمع من حضر ، ثم ليبلغ الحاضر الغائب . .

#### - ٢ -

سبحانك اللهم ، آمنا بك ربا واحدا له الخلق والامر ، وبيده المدا والمات . .

من مختباً في الغار قبل عشر سنين ، الى أعلى نشر مرتفع على أوسع من مختباً في الارض .

ومن حال وحدة لا رفيق فيها سوى أبى بكر الى هذا الجمع الزاخر من منائر العرب . .

أحقاً هذا الذي يتشرف بترديد كلمات الرسول مقطعا مقطعا ، ويصغى له سائر العرب هو ابن أمية بن خلف ، أمية الذي طالما شقى به بلال ، ثم أرداه الله بذنوبه يوم هزيمة الكفر الاولى ببدر . . ؟ وحقا هذا الذي يردد كلمات الرسول هو ابن أمية . . يرى المنتمين من أبيه فيرد تحياتهم بأحسن منها ، يهش لهم ، ويبش في وجوههم كأنما يخالط حبهم لحمه ودمه ؟

اليوم تجتمع وغود من سائر أطراف شـــبه جزيرة تكاد تعدل قارة بمساحتها وترامى أطرافها .

اليوم يجتمع العرب لغير ما كأن يجتمع له بعضهم في عكاظ أو ذي المجنه ، من مفاخرة ومنافرة وملاحاة ، وتحريض وفسق ، وخيلاء . •

اليوم يجتمعون بتلوب مجتمعة ، وزى أبيض موحد ويرددون كلهم كلمة حق واحدة ، ويعبدون كلهم ربا واحدا وينصتون كلهم لخطيب واحدد . . . اليوم صلح العرب الحياة لأول مرة . . .

وتحرروا من الخوف والعداوات والأحقاد دفعة واحدة وتكامل ما ابتدأ بدموع أبى بكر ساعة الروع قبل عشر سنين فأصبح بنيانا شامخا في مشهد يهز القلوب ، ويطلق الألسنة بالشكر لله جل وعلا .

#### - 4 -

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى له هاتف خفى بأنه قد لا يلقى الناس بعد ذلك العام ، وكذلك بأمر الله كان . لقد تمت النعمة ، واكتمل الدين الذي رضيه الله لعباده الذين رضوا عنه .

والرسول الأمين ، وهو يرى الأمر رسسخت قواعده ، وتغلغلت غى الارض جذوره ، يريد بحرص الموقن من لقاء ربه لقاء قريبا ، أن يشهد الله والناس على أنه أدى الأمانة ، وبلغ الرسالة . .

والموقف لا يحتمل تكرار التفاصيل فليقتصر على المبادىء السكبرى ، والأسس الأهم . . ولينذر العرب مما يخشاه عليهم ، ثم لينذر الانسانية بعامة مما لا يرضاه لهسا ربها ، ذلك بأن أمر الهداية بين العرب قد انتهى ، ولا مزلزل لأمر الله فيهم أبدا . . وانما ثمة جيش يوشك أن يوجهه الى الروم ، ورسالة لا بد لها أن تنطلق الى أهل الارض طرا من فرس وأعجام .

فمن ماذا حذر الرسول الكريم والى ماذا دعا في ذلك الموقف الفذ ؟ ولننظر نحن العرب بخاصة ، ولنعرض واقعنا البئيس على وصلانينا ولننظر الى أين انتهى بنا حالنا . .

#### - 0 -

كان طبيعيا ان يبدا الرسول بشكر الله تعالى والثناء على نعمته وهو يرى أمة بكاملها دخلت في عقد واحد من السنين في دين الله أفواجا . . ثم استغفر عليه السلام واستجار بالله تعالى للمسلمين من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم فيا لله ما أدق هذا الترتيب وما أروعه وما أحكهه . هل كان شيء في الدنيا ، أو قوة في الوجود تستطيع أن تصد تيار الاسلام عن شمول الارض بنوره ، وجمع سائر البشر تحت لوائه . . لولا سيئات أعمال وشرور أنفس من بواطن المسلمين تولدت منها فتن سوء ادت الى وقف امتدادهم ؟

ثم أوصى عليه السلم بتقوى الله ليمكن لأهمية اليقين في أنفس المسلمين . . فلقد كان اليقين منذ حراء ، وما كانت الصلاة الا بعد الاسراء . . وهل بغير اليقين تصلح عبادة أو معاملة ، أو تصح حياة في سلم او حرب ؟

#### -7-

ثم انتقل عليه السلام الى أشد خطر يتهدد الاسلام فى حياة العرب ، وبدفع من بيئتهم وسابق أعرافهم ، ألا وهو القبلية أم العصبية ، ومزاحمة الولاء لروح الاسلام ، ومثيرة أشكال الظلم والثأر والخصام . من استغلال الانسان للنسان .

وما الربا في الاعماق من معانيه ، والفسسادح من آلامه ومخسازيه الا صورة الشرك في عبادة حطام الدنيا دون خالق الدنيا ، والا مسسورة القسوة التي تنضب لها ينابيع التجاوب في الرحمة ، والا أفدح انحراف عن طبيعة المجتمع الرباني القائم على العدل والاحسان والمرحمة ، الى مجتمع التحكم والاذلال وروح الاسترقاق وامتهان انسانية الضعفاء والفقراء .

ثم ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم بحسه القيادى الأمثل وذوقه السامى مثلا لسائر الناس على ائتماره بما يطلب وادكاره نفسه وأهله حين هو بالبر يأمر ، فوضع ربا عمه العباس ، وسامح فى دم ابن عمه عامر بن ربيعة بن الحارث .

وبعد أن أعلن عليه السلام اطمئنانه الى تمكن أسس الاسلام فى الارض بحيث لن تقدر قوة معادية مهما بلغت من العتو والجبروت أن تطمس معالمه ، حذر المسلمين من الاهمال فيما يستصغر من أمور الحياة متصلا

بشهوات النفوس ، ورخيصات المطامع ، ومحاولة التحايل على الحقيقة ضاربا على ذلك مثلا ما يكون في النسىء وهو تأخير حرمة شهر الى شهر -

ثم مضى يضرب بسيف الحق جذور المساوىء الجاهلية ونواتها ، الظلم الذى طالما اتخذ أفدح شكل له فى استضعاف المرأة فكرر تعداد واجباتها وحقوقها بحيث لا يحق بعد ذلك لأحد أن يظلمها أو يتجاوز حدود الله فى أمرها .

#### $- \vee -$

ثم انتقل عليه الصلاة والسلام الى الجانب الأممى من رسالته الى الناس كافة . . فأكد وحدة المودة بين سائر المسلمين في الارض ، وحذرهم من أعظم مصيبة يتعرضون لها ألا وهي الفتنة الداخلية ، والانقسام الى شيصع متحاربة ، ودعاهم الى أن يعرضوا كل خلاف على كتاب الله وسنة رسوله .

وحيث أنهم أمة التوحيد يلتقون جميعا في العبودية لرب واحد ، وحيث انهم جميعا بشر ينتمون الى أب واحد فان مشروعية التمايز بينهم لا تنهض على غير الكفاية ، وهي الكفاية في التقوى وما مظهرها الا العمل الصالح ونفع الناس في الارض وما يتم شيء من ذلك الا بالكفاح المتصل وأكبر الجهد ، ثم أعلن حق الملكية المشروعة وتوريثها بالحق .

#### $- \land -$

ولم يلبث بعد حجة الوداع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالرغيق الاعلى وكان صدقا ما خشى منه أبو بكر ، غدمعت له عيناه!

ليت شعرى هل يفكر عاقل منصف في سائر مصائبنا على امتداد ماضينا وحاضرنا فيجدها الا على قدر انفراج المسافة بين نصائح رسسولنا وواقعنا ؟

ليت شعرى . . هل لنا من أمل في مسيرة تسعدنا غير مسيرة تغطى الفرق بين أعمالنا والمنهج الذي رسمه لنا الرسول الذي أرسله لنا ربنا ، رحم به ضعفنا ، وأصلح أمرنا ، وجعل لنا بين الامم مكانا ، بل جعلنا برسالته خير أمة أخرجت للناس =

غى حياة كل أمة من الأمم غواصل تاريخية ، تنقلها من وضــع الى وضع ، وتحولها من طبع الى طبع ، من جد ومتابع ، الى طراوة واسترخاء ، ومن يقظة وحرارة ، الى هدوء وتوقف ، ومن تعقيل واحساس بالمسئولية ، الى لهو وعبث ، وهذه الظواهر في حياة الامم ، تسمى بالاعياد ، وهي تسمية قديمة في قواميس كل أمة ، في الكتب المقدسة لكل دين ، مر بها القرآن سريعا في التحدث عن ابراهيم عليه السلام مع قومه حينما كسر أصنامهم في يوم عيدهم ، وحينما ندبوه ليشاركهم فرحتهم بالعيد ، فاعتذر بالرض ، وهم كانوا يخافون العدوى ، وظل في مكانه حتى يصل الى ما انتواه وعزم عليه « وان من شيعته لابراهيم . اذ جاء ربه بقلب سليم . اذ قال لأبيسه وقومه ماذا تعبــدون . أئفكا آلهة دون الله تريدون ، فما ظنكم برب العالمين . فنظر نظرة في النجوم . فقال أني سقيم . فتولوا عنه مدبرين » النح . من ۸۳ الى ١٠٠ من ســورة الصافات .

الشيخ مسياعرا بي عطوة





وقد أشار اليه القرآن الكريم فيما وقع بين الحواريين وعيسى عليه السلام ، وحينها ألحوا عليه أن ينزل عليهم مائدة من السماء ولم يجد بدا من دعائه لربه عز وجل في أن ينزل عليهم تلك المائدة « قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا الأولنا وآخرنا وآية منك وأرزقنا وأنت خير الرازقين » الآية ١١٤ من سورة المائدة . وقد كان للفراعنة عيد يظهرون فيه وفاءهم النيل ، ويسمونه بيوم الزينسسة ، تعرض له القرآن الكريم حينما قص ما وقع بين موسى وفرعون وسحرته، حينما طلبوا منه موعدا يلتقون معه فيه فقال لهم فيما سحجله القرآن الكريم « قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى » الآية ٥٩ من سورة طه ،

وكان لقبط مصر في شمهر ( توت ) وهو من الاشمهر القبطية عيد وهو عيد (النيروز) وكان الفرس يحتفلون به أيضا اعتزازا بفترة تاريخيـــة سعدوا فيهــا بملك عادل عظيم ، وهناك في دنيا كل أمة أعياد مختلفة لها ايحاءاتها الخاصة ، وذكرياتهـا

حياة الأمم والشعوب ، انما المهم أن نقول بأنه لم يثبت لدىأمة من الأمم تقليدا أو دينا أو اصطلاحا أو عرفا وضع سنن ثابتة وآداب عامة ، يدور الاحتفال بالأعياد في فلكها ، ويتأدب بأدبها ، ويتخلق بأخلاقها ، وانما تركت من غير قيود ولا ضوابط ، فاختلط الحسن بالقبيح ، وغلب الشر

الخير ، وضاع المعنى الكريم المقصود

وليس المهم لدينا حصر الأعياد في

من الأعياد ، وهو الانسلاخ لفترة من حياة العناء والهم والنصب ، والخلود للراحة والاستجمام ، حتى يعود للجسم بناؤه ، والفكر نشاطه ، وللعقل قوته ، لأن متابعة العمل من غير راحة ولو لفترات متباعدة يورث الجسم الكلل والنفس الملل ، وذلك أخطر شيء على حياة الانساسان

لذلك كان للاسلام منهجه الخاص في استقبال الاعياد والاحتفاء بها وهو في هذا المنهج لا يخرج عن طابعه الأصيل ووجهته المعروفة ، غهو الدين السددي لمس القلب ومس النفس ، وأشرف على الضسمير ، وخاطب

العقل ، واعترف بحاجات النفوس ، ونداء الفطرة ، وحث على العمل ، وجعل الراحة جزءا منه ، وعمودا من أعمدته وكانت له توجيهات هادفة ، ونصائح بناءة ، تعتبر دليل عمل للتوفيق بين حظروط النفس وأداء الواجب للانسانية كلها « نفث روح القدس في روعي وقال لي يا محمد أعلم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها وتستوفي رزقها فلا يحملنكم أبها وتستوفي رزقها فلا يحملنكم بمعصية الله تعالى اطلبوا الاشياء بمعصية الله تعالى اطلبوا الاشياء بمقادير » حديث شريف «

« روحوا القلب ساعة بعد ساعة فان القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد » « ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق إن المنبت لا أرضا قطع ولا أرة » »

ظهرا أبقى » .

« وابتغ فيها آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض أن الله لا يحب المفسدين » الآية ٧٧ من سيورة القصص .

وللاسلام أعياده الهادفة ، التي تجعل العبد موصولا بربه حتى في أحوال سروره وغترات تطلعـــــ للاستمتاع بأنعم ربه ، غليس غيها مجال للتمتع الرخيص الذي يقوم على طغيان الشمهوة وتمرد النزوة واشباع الغريزة ، والانحــراف عن حدود القصد والاعتدال في المأكل والمشرب والملبس حتى في الكلمة التي يملأ بها غراغ هذه الأيام المباركة ، غلا بد فيهـــا من التكبير والتهليل ورفع الصوت بالحمد على اتمام النعمة ، والنجاح في تطهير النفوس ، والانتصار على نوازع الشر ، في صراع لا تعرف فيه مداخل العدو ولا مخارجه ولا مصــادره ولا موارده وأعدى عدو للانسان نفسه التي بين

جنبيه « قد الهلح من زكاها . وقد خاب من دساها » سورة الشمس . والأكل والشرب والملبس فيه—ابق والاعتدال « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين » وأحسوة المائدة .

« أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة » حديث شريف رواه البزار .

« من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة وألهب فيه نارا » حديث شريف رواه ابن ماجة .

وعلى رأس هذه الاعيساد ، يوم الجمعة فهو عيد أسببوعى شرعه ديننا لجمع آحاد الأمة في لقــاء يتجدد عن قرب حتى تظل الرابطة بين الجماعة المسلمة قوية كما أرادها الله « يا أيها الرسال كلوا من الطيبات واعملوا صالحا انى بمسا تعملون عليم . وان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم غاتقون » ٥١ ، ٢٥ من ســور (المؤمنون) لذا أكد الاسلام الحفاوة به والتنويه بسيادته على الأيام وندب الاغتسال فيه مع الاخذ بشيء من الطيب والسواك وجعل له سورة في القرآن تحمل اسمه وتحض فيهم على ذكر الله والسعى بالمبادرة للمسلة وتعمير المساجد « يا أيها الذين آمنوا اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة غاسعوا الى ذكر الله وذروأ البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون » وروى الامام مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة « خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة » .

والناس يوم القيــامة على قدر تراوحهم للجمع ... ، قال علقمة : خرجت مع عبد الله بن مسعود الى الجمعة فوجد ثلاثة قد سبقوه فقال رابع أربعة وما رابع أربعة من الله ببعيد انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « أن الناس يجلسون يوم القيامة على قدر تراوحهم للجمعات الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وما رابع أربعة من الله ببعيد » رواه ابن ماجه والمنذري . هذا عيدنا الاسبوعي ولنا عيدان سنويان ، أولهما يربطنا بذكريات بدء الدين وهو عيد الفطر بعد صـــيام رمضان الذي ابتدأ نزول القرآن في النصف الثاني منه ، وثانيهما عيد النحر الذي يذكرنا بتمام الدين حيث نزلت غيه تلك الآية في يوم عرفة وكان يوم جمعة « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » بعض الآية (٣) من سورة المائدة وأي عيد غي حياة أية أمة ينافس هذين العيدين ان أولهما يرمز المي بدء بناء الدين ولذلك سمى بالأصغر والثاني يرمز الى تمام البناء وشموخه ولذلك سمى بالأكبر ، ورد بأن أحد اليهود ويقال بأنه ( كعب الاحبار ) دخل على أمير المؤمنين عمر وكان كعب لم يزل على يهوديته وقال لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية لنظروا اليوم الذى نزلت فيسه فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه فقال عمر : أي آية يا كعب فقال « اليوم أكملت لكم دينكم » فقال عمر « قدد علمت اليوم الذي نزلت غيه وكان يوم جمعة ويوم عرفة وكلاهما بحسمد الله لنا عيد » .

ومن خلال هسده المعسساني شرع الاسلام الصلاة فيها في السنة الاولى من الهجرة وهي سنة مؤكدة واظب النبي صلى الله عليه وسلم

عليها وأمر الرجال والنســـاء وأن يخرجوا للحفاوة بهاحتى العـوائق والحيض يخرجن لشـــهود الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى وحرصا على تمام الحفاوة بتلك المناسبة شرعت الصلاة فيها في الصحراء الا في مكة فتؤدى فيالبيت الحــرام ، وذلك كله يعطى أقوى الدلالات على اهتمام الاسلام بهدذين العيدين وذلك بعض ما يشير اليه قوله سبحانه في آخر آية الصوم « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون " الآية ١٨٥ من سورة البقرة . وهذا ما يخص عيد الفطر 6 وأما ما يخص عيد الاضحى فهو قول الله عز وجل « غاذا قضيتم مناسككم غاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا غمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب » من الآية ٢٠٠٠ \_ ٢٠٢ من سورة البقرة .

ولقد كان لأهل المدينة قبل الاسلام عيدان النيروز والمهرجان ، وعيد النيروز أول يوم تتحول فيه الشمس شهر ( برمهات ) القبطى ، وعيد شهر ( برمهات ) القبطى ، وعيد المهرجان أول يوم تتحول فيه الشمس المي برج الميزان ويكون في شهر توت الى برج الميزان ويكون في شهر توت وهما يومان معتدلان في الحرارة والبرودة يستوى فيهما المليل والنهار، فلما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم الى المدينة وعلم بعيديهم وعاداتهم فيهما قال لهم « ان الله يوم الفطر ويوم النحر » •

وتمتاز أعياد الاسلام بمصاحبتها

لتشريعات تستهدف البر بالفقراء والعطف على أصحاب الحات والمعوزين ، وبوقوعها عقب أداء ركنين من أركان الاسلام كلاهما تجربة غنية لتأديب النفس ، وصـــياغتها على مبادىء التعاطف الموصول والبر المبذول ، والتكافل الشمامل ، وكمال الاحساس بما للجماعة على الفرد من حق المواساة والتراحم ، واشساعة السرور ، وصلة الارحام ، والانسلاخ من الأثرة والانانية ، ونبذ الخصام والبغضاء فعيد الفطر عقب فريضسة الصوم وعيد الاضحى عقب فريضة الحج وكان في صحبتهما تشريع صدقة الفطر والاضحية لتأكيد هذه المعانى الكريمة وتأصيلها كقاعدة تنطلق منها الروح الاسلامية الحريصة على اسسعاد الفرد والجماعة .

ومن هنا يتضح بأن في أعيـــاد المسلمين معانى يتعذر أن تسمو اليها الاعياد في أية أمة فهي تستسيغ الضحك والسرور وتلتذ البهجية والمرح وتعانق السعادة على أنها طاعة يعيد بها الله سبحانه ، وتبذل العون والرفد ، والمعروف والبر ، على أنه لون من ألوان سمو النفس وعشق الروح ، حتى يصبح العالم كله أسرة واحدة متحدة العرواطف متعاونة على الخير الذي أراده الله لعباده ، ولا بأس فيها من تناول المرح واللعب في صوره المباحة الهادفة كركوب الخيل والانتضال بالسيف والسياحة والالعاب المستحدثة التي تفيد الجسم قوة ، والفكر توقدا ، والعقل حركة ونشاطا ولا ضرر غيها من مسماع الاغاني غير المثيرة ويا حبذا لو كانت من النوع الهادف الموجه كالاغاني الوطنية أو الدينية فلقد ورد عن السيدة عائشة « ان الحبشمة كانوا يلعبون عند رسول الله

صلى الله عليه وسلم غى يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطاطأ لى مكنبيه فجعلت أنظر من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت » رواه أحمد والشيخان =

وروى البخاري عنها قالت « دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث غاضطجع على الفراش وحول وجهه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه النبى صلى الله عليه وسلم غقال ( دعهما ) غلما غفل غمزتهما فخرجتا » وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسللم « يا أبا بكر ان لكل قوم عيدا وان اليوم عيدنا » وقد لعب السودان في يوم عيد بالدرق والحراب وسلمح النبى صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة بأن تنظر وقال يومئذ « لتعلم يهود المدينة أن في ديننا فسحة اني بعثت بحنيفية سلمحة » رواه ابن السراج من طريق أبى الزناد عن عروة عن عآئشة . وقد دخلت في الاسلام أعياد دينية وقومية لهـــا خطرها ودلالاتها وذكرياتها كالهجرة وميلد النبى صلى الله عليه وسلم والاسراء والمحراج ويوم بدر ، وعيد العمال والفالحين والاسرة وموقف الاسلام منهــا الاجازة مع الأعزار والتقدير لأن بعضها يمثل منارات هادية وتاريخا مجيدا في حياة الأمة والبعض الآخر يمثل مواقع تحول في حضار الأمة ومجدها وانا لننظر في الغد القريب عيد الانتصار على الاعداء مع عيد الوحدة الكبرى الشالملة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشــاء وهو العزيز الرحيم



الاستاذ على الجندى

ام يخل الزمن السابق ، بل لم يخل أى زمن من نساء صالحات قانتات لهن عزائم الرجال الناسكين اتعباد ممن طرز ذكرهم أعلام التاريخ وعطرت سيرتهم صفحات الاسفار وسنوا الاعقاب السنن الحق فى الوصول الى رحاب القدوس الاعلى \_ عز وجل وتباركت ذاته وعزت صـفاته منهن السيدة عائشة بنت الامام جعفر الصادق \_ رضى الله عنهما \_ المدفونة بباب قرافة مصر بلغ من ثقتها بربها وحسن ظنها به وادلالها عليه أنها كانت تقول: وعزتك وجلالك لئن أدخلتنى النار الآخذن توحيدى بيدى وأدور به على أهل النار وأقول أهم: وحدته فعذبنى -

ومنهن معاذة العدوية المكنية بأم الصهباء زوجة صلة بن أشيم العابد كانت تحيى الليل كله وكانت اذا جاء النهار قالت: هذا يومى الذى أموت فيه فتصوم واذا جاء الليل قالت: هذه ليلتى التى أموت فيها فلا تنام وتصلى حتى تصبح فلا تزال صائمة قائمة ، وكان اذا غلبها النوم قامت فجالت فى الدار وهى تقول: يا نفسى النوم أمامك ثم لا تزال تدور فى الدار الى الصباح تخاف الموت على غفلة ونوم ، وكانت تصلى فى اليوم والليلة ستمائة ركعة ، ولمامات زوجها لم تتوسد فراشا حتى ماتت ، وقد أدركت السيدة عائشة وروت عنها كما روت عن الامام على ، وروى عنها كثير من الشيوخ وكان ابن معين يوثقها توفيت سنة ٨٣ ه .

#### رابعة العدوية:

كانت كثيرة البكاء والحزن وكانت اذا سمعت ذكر النار غشى عليها زمانا وكانت ترد ما أعطاه الناس لها وتقول: مالى حاجة بالدنيا وقد عمرت الى الثمانين فأصبحت كأنها ثنن بال تكاد تسقط اذا مثنت ، وكان كفنها لم يزل موضوعا أمامها في موضع سجودها ، وكان موضع سجودها كالمستنقع من كثرة دموعها .

وتعد رابعة أشهر النساء الناسكات ولها كلام نفيس يدور على الالسنة من ذلك : أنها سمعت سفيان الثورى يقول : واحزناه غقالت له : واقلة حزناه لو كنت حزينا ما هناك العيش وكانت تقول : استغفارنا يحتاج الى استغفار . وكانت تقوم الليل كله ثم تقول : ان شكر قيام هذه الليلة أن أصوم غدا ، وقالت عبدة خادمتها : كانت رابعة تصلى الليل كله غاذا قرب طلوع الفجر وقالت عبدة خادمتها : كانت رابعة تصلى الليل كله غاذا قرب طلوع الفجر هجعت في محرابها هجعة حتى يطلع الفجر ثم تقصوم وهي غزعة قائلة : يا نفسى كم تنامين ؟ يوشك أن تنامى نومة غلا تقومين الالصرخة القيامة . فكان هذا دابها الى أن ماتت .

ومن كراماتها: أنها باتت ليلة فجاء اللص فأخذ ثيابها ثم أراد الخروج فلم يجد الباب فهتف به ماتف أن كان المحب نائما فالمحبوب يقطان ضع الثياب وأخرج من الباب .

#### ماجدة القرشية:

كانت تقول: ما حركة تسمع ولا قدم يوضع الا ظننت أنى اموت فى أثرها ، ومن قولها: لم ينل المطيعون ما نالوا من حلول الجنان ورضاء الرحمن الا بتعب الابدان ومن كلامها البليغ: يا لها من عقول ما أنقصها سكان دار أوذنوا بالنقلة وهم حيارى يركضون فى المهلة كأن المراد غيرهم والتأذين ليس لهم ولا عنى بالامر سواهم .

#### حبيبة العدوية:

كانت اذا صلت العشاء قالت : الهي قد أقفلت الملوك أبوابها وحجبتها حجابها وكل حبيب خلا بحبيبه وهذا مقامي بين يديك ، ثم تصلي حتى الفجر!

#### شعوانة الزاهدة:

قال يحيى بن بسطام : دخلنا على شعوانة نأمرها أن ترفق بنفسها ونلومها في كثرة بكائها فبكت ثم قالت : والله لوددت أن أبكي حتى ينفد دمعي ثم أبكي دما حتى لا تبقى قطرة دم في جارحة من جوارحي وأني لي بالبكاء .. فلم تزل تقول واني لي بالبكاء حتى غشي عليها . ومن مناجاة شــــعوانة لخالقها \_ جل وعلا: الهيما أشوقني الى لقائك وأعظم رجائي لجزائك وأنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق المشتاةين الهي ان كان قد دنا أجلى ولم يقربني عملي فقدد جعلت الاعتراف بالذنب وسمائل عملي مان عفوت فمن أولى بذلك وان عذبت فمن أعدل منك هنالك . الهي قد جرت على نفسى في النظر لها ، وبقى لها حسن نظرك ، فالويل لها ان لم يسعدها حسن نظرك . الهي أنت لم تزل بي برا أيام حياتي فلا تقطع عني برك بعد وغاتي ولقد رجوت من تولاني في حياتي باحسانه أن يسعفني عند مماتى بغفرانه . الهي ان كانت ذنوبي قد أخافتني فان محبتك لي قد أجارتني فتول من أمرى ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جهله ، الهي لو أردت اهانتي لم تهدني ولو أردت فضيحتي لم تسترني فمتعنى بما له هديتني وأدم لى ما به سترتنى ، الهي ما أظنك تردني في حاجــة أفنيت فيها عمري . الهي لولا ذنوبي ما خفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك ما رحوت توابك . الهي انك لتعلم أن العطشان من حبك لا يروى أبدا.

ثم لا تزال تبكى حتى يطلع الفجر ، وكان الفضيل بن عياض يزور هـــا ويسألها الدعاء!

#### عفيرة العابدة:

كانت كثيرة الخوف من الله وكانت ملازمة لذكر الله يتول أحمد بن على : استأذنا على عفيرة فحجبتنا فلازمنا الباب فلما عرفت ذلك قامت وهي تقول : أعوذ بك ممن جاء يشعلني عن ذكرك . ثم فتحت الباب لنسا فدخلنا وسألناها الدعاء فقالت : جعل الله قراكم من نبق الجنة وجعل ذكر الموت منى ومنكم على بال ، وحفظ علينا الايمان الى المات وهو أرحم الراحمين .

#### فاطمة النيسابورية:

كان ذو النون المصرى يقول عنها : فاطمة أستاذتى ، وكان أبو زيد يقول : ما رأيت امرأة مثل فاطمة ما أخبرتها عن مقام من المقامات الا وقد رأته عيانا ، ومن قولها : من لم يراقب الله تعالى ــ فى كل حال فانه ينحدر فى كل ميدان ، ويتكلم بكل لسان ، ومن راقب الله تعـــالى فى كل حال أخرسه الا عن الصدق والزمه الحياء منه والاخلاص له .

#### أم هارون:

كانت من الخائفات العابدات وكانت تأكل الخبز وحده من غير ادام ، وكانت تحب الليل وتقول ما أنشرح الا بدخوله فاذا طلع النهار اغتممت ، وكانت تحييه كله وتقول : اذا جاء السحر دخل قلبى الروح ـ الراحـة . وسمعت مرة قائلا يقول : خذوها فتمثلت القيامة فسقطت مغشية عليها .

#### عمرة امرأة حبيب:

كانت تقوم الليل كله ، فاذا جاء السحر قالت لزوجها : قم يا رجل فقد ذهب الليل وجاء النهار وانفض كوكب الملأ الأعلى وسارت قوافل الصالحين وأنت متأخر لا تدركهم ، واشتكت عينيها مرة فقيل لها : ما حال وجع عينيك ؟ فقالت : وجع قلبى أشد .

#### أمة الجليل:

كانت من العابدات الزاهدات وبلغ من ثقة الصالحين بها: انهم اختلفوا مرة في تعريف الولاية على أقوال فقالوا: امضوا الى أمة الجليل لنسمع رأيها فقالت لهم: ساعات الولى ساعات شغل عن الدنيا ليس منها ساعة يتفرغ فيها لشيء دون الله عز وجل -

ثم قالت : من حدثكم أن وليا لله تعالى \_ له شعفل بغير الله \_ تعالى فكذبوه . . .

#### عبيدة بنت أبى كلاب:

كان الناس يقدمونها على رابعة العدوية وكانت تتردد على مالك بن دنيار وهو من هو في العلم والزهادة وتأخذ عنه ، بلغ من ورعها انها كانت تقول : لا أبالى على أى حال أصبحت أو أمسيت . وسمعت شخصا يقول : لا يبلغ المتقى حقيقة التقوى حتى لا يكون شيء أحب اليه من القدوم على الله تعالى غخرجت مغشية عليها . .

#### منفوسة بنت زيد بن أبى الفوارس:

كانت اذا مات لها ولد ، تضع رأسه في حجرها وتقول : والله لتقدمك أمامي خير عندى من تأخرك بعدى ولصبرى عليك أولى من جزعى عليك ولئن كان فراقك حسرة فان في توقع أجرك لخيرة ثم تنشد قول عمرو بن معد يكرب :

وأنا لقوم لا تفيض دموعنا على هالك منا وان قصم الظهرا

#### ميمونة السوداء:

حكى أبو نعيم فى الحلية فى ترجمة عبد الواحد بن زيد عن الفضيل بن عياض أن ابن زيد سأل ربه ثلاث ليال أن يريه رفيقه فى الجنة فاذا بقائل يقول له: هى ميمونة السوداء ٤ قال:

فقلت : وأين هي ؟

قال: بالكوفة.

قال : غفرجت في طلبها ، فلما سألت عنها قالوا : هي مجنونة ، وانها بموضع كذا ترعى غنما لها فأتيت اليها فرأيتها قد غرست عكازا وعليها جبة صدف مكتوب عليها لا تباع ولا تشترى ووجدت الغنم ترعى مع الذئاب بلا ضرر ووجدتها قائمة تصلى ، فلما رأتنى أوجزت في صلاتها ثم قالت : يا بن زيد ليس هذا موضع الموعد .

قلت : ومن أين عرفتني ؟

قالت: الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف ، وما تناكر منها اختلف .

وفى رواية : قالت : جالت روحى وروحك فى عالم الملكوت فتعارفنا . فقلت لها : عظينى .

فق الت : واعجباً من واعظ يوعظ!

ثم قالت : يا ابن زيد لو وضعت معيار القسط ــ العدل ــ على جوارحك لخبرتك ــ أى الجوارح ــ بمكنون ما فيها .

يا بن زيد ، ما من عبد أعطاه الله شيئا من الدنيا فابتغى اليه ثانيا ، الا سلبه الله حب الخلوة معه وبدله بعد القرب البعد وبعد الانس الوحشة ثم أنشدت :

يا واعظا قام لاحتساب يزجر قوما عرب الذنوب تنهى وأنت السعيم حقا في النكر العجيب لو كنت أصلحت قبل هذا في الناعل أو تبت عن قريب كان لما قلت يا حبيب موضع صدق من القلوب تنهى عن الغى والتهادى وانت في النهادي

ادى وانت فى النهاى كالمريب على النهادى المريب الفناب ترعى مع الغنم لا تضرها ؟

قسال : ثم سألتها ؟ ما بال الذئاب ترعى مع الغنم لا تضرها ؟ قالت : أصلحت ما بيني وبينه ، فأصلح ما بين الذئاب والغنم ..

#### آمنة الرملية:

كانت تسكن مدينة الرملة من أعمال فلسطين وكانت آية فى الورع والتقوى وقد حدث أن مرض بشر الحافى ـ رحمه الله ـ فسافرت الى بغداد لتعوده ، فلما دخلت اليه صادف مجىء الامام ابن حنبل اليه عائدا فقال : من هذه ؟ فقال بشر : هذه آمنة الرملية جاءتنا عائدة . . .

فقال الامام أحمد : اسألها لنا الدعاء ، فقالت آمنة : اللهم ان بشر الحافى وأحمد بن حنبل يستجيران بك من النار فأجرهما يا أرحم الراحمين . قال الامام أحمد : فرأيت في تلك الليلة في المنام رقعة فيها : بسم الله الرحمن الرحيم قد فعلنا ذلك ولدينا مزيد .

#### امرأة رباح القيسى:

كانت اذا صلت العشاء تطيبت ولبست ثياب الزينة ثم تقول لزوجها الله حاجة غان قال : لا عنزعت ثيابها وصلت حتى الفجر وكانت تقوم الليل كله غاذا قضى الربع الأول تقول قم يا رباح غلا يقوم وهكذا تعاوده الى تمام الليل ، غنجيئه غنقول قم يا رباح ، قد مضى عسكر الليل وانت نائم غليت شمعرى من غرنى بك يا رباح ما أنت الا جبار عنيد ، وكانت تأخذ تبنة من الارض وتقول : والله للدنيا أهون على من هذه .

#### بريرة السعدية:

كانت بريرة كثيرة العبادة مواظبة على القراءة في المسحف الشريف وظلت تبكى من خشية الله حتى ذهب بصرها .

ويقول ابن عمها العلاء السعدى : دخلنا اليها فقلنا لها : كيف أصبحت يا بريرة ؟

قالت : أصبحنا ضـــعافا مقيمين في أرض غربة ننتظر متى ندعى فنجيب .

فقلت لها : لم هذا البكاء ؟ قد ذهبت عيناك منه !

فقالت: ان يكن لعينى خير عند الله فما يضرهما ما ذهب منهما في الدنيا وان كان لهما عند الله شر فسيزيدهما بكاء أطول من هذا

فقال القوم : قوموا بنا فهي والله في شيء غير الذي كنا فيه .

وعن عبد الله بن المبارك قال : بينما أنا أطوف فى الجبال اذا أنا بشخص . فلما دنا منى اذا هو امرأة عليها ثياب من صوف فسلمت ثم قالت : من أين ؟ قلت : غريب .

قالت : وهل تجد مع سيدك وحشة الغريب وهو مؤنس الضـــعفاء

قال: فبكيت لكلامها.

فقال : ما أسرع ما وجدت طعم الدواء!

فقالت: هكذا العليل .

ثم قلت : عظيني يرحمك الله .

فأنشدت:

دنيكاك غرارة فذرها فانهكا مركب جموح

دون بلوغ الجهول منهــا لا تركب الشر فاجتنبــه والخير فاقدم عليه جهـرا

أمنيه نفسه تطوح فانه فاحش قبيه علمي قبيه فانه واسمع فسميح

فقلت : زیدینی ۰۰

فقالت: سبحان الله أوما في هذا الموقف من الفوائد ما أغني عن الزائد ؟ فقلت: لا غنى لى عنه . .

فقالت: أجب ربك شوقا الى لقائه ، فان له يوما يتجلى فيه لأوليائه ، وقال عبد الرحمن بن الحسن: كانت لى جارية رومية \_ وكنت أحبه \_ فنامت ليلة الى جوارى فانتبهت فلم أجدها ، فطلبتها فاذا هى ســـاجدة تقول: اللهم بحبك لى اغفر ذنوبى . .

فقلت لها : كيف تقولين بحبك لي ؟

فقالت : يا مولاى ، بحبه لى أخرجنى من الشرك الى الاسلام وبحبه لى أيقظنى وكثير من خلقه نيام .

وقال بعض الصالحين : كانت لى جارية حبشية ، غمضت معى الى السوق فى حاجة فأقعدتها فى مكان وقلت لها : اقعدى حتى أجىء تم مضيت ، فقضيت ما أريد ، وعدت الى المكان فلم أجدها .

فأتيت منزلى فلما رأتنى قالت : يا سيدى لا تغضب أنك تركتنى فى موضع لم أجد من يذكر الله تعالى فيه فخفت أن يخسف بهم ويخسف بى معهم .

عقلت لها: أن هذه الأمة قد أمنها الله من الضيف .

فقالت يا سيدى ، انما خفت أن يخسف بالقلوب فتزل عن الاستقامة . فقلت لها : اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى .

فقالت یا سیدی ، حرمتنی من خیر کثیر کنت أعبد ربی وأخدمك فیكون لی أجران .

وقد ذكر الجاحظ فى كتابيه الحيوان والبيان والتبيين من نساء الخوارج الناسكات: الشجاء ، وحمادة الصوفية ، والبلجاء ، وغزالة الشيبانية وكحيلة وقطام .

ومن نساء الفالية : الميلاء ، وحميدة ، وليلى الناعطية والصدوف ، وهند وقد قتل بعضهن فأظهرن من الصبر والشجاعة فوق ما تتصـــوره العقول ...

هذا غيض من فيض مما حفلت به الكتب من تراجم الكرائم السلفيات وقد يكون في بعض ألوان هذه العبادة نوع من المغالاة التي تجافي روح الملة الحنيفية السمحة البيضاء ولكن لا يصح أن ننسى أن هذه التعبدات تصدر عن رغبة صادقة وعقيدة راسخة وانبعاث حبى لا تعمل فيه كلفة وكل ميسر لما خلق له ومهما يكن فالتعالى في الطاعة خير من التدلى في المعصية خير من السرف في التبرج الشائن أو التكشيف المقيت خير من لبس الميني جيب والميكروجيب والميكروكية والميكروجيب والميكروكين والميكروكية والميك

والله الهادي الى سواء السبيل ..



للأستاذ : عبد الرحيم عبد الخلاق

■ لاذا اخترت هذه المعية السنية . . ؟

أولا: ايمانى بأن هذه هى الصفوة المتازة من البشر التى اصطفاها الله من بين خلقه وصنعها على عينه . وعلى قمتها ابراهيم عليه السلام . ثانيا: أن تعهد الوحى لها كذلك . . عصمها من الخطأ الذى ينزل اليه كافة الناس فيهبطون تارة ويرتفعون أخرى . . !! فهى منارة الساكين والمهتدين . .

ثالثا: أن الله قد أراد بوجودها بين الناس ، وتسجيل حياتها في كتبه المقدسة . . نموذجا يختص بالاسوة والاقتداء . . « قد كانت لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه . . »(١)

رابعاً: موجات زحمت الفكر العالمي الحديث عن قصص زعماء وتعاليم قادة . . أحيطت بهالات من القداسة لم تبلغ في حقيقتها ترابا مشي عليه هؤلاء الأنبياء والمرسلون . . !!

خامسا: آية من كتاب الله الكريم أوجبت على هذه المعية ٠٠ « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن ، واتبع ملة ابراهيم حنيفا ، واتخذ الله ابراهيم خليلا » (٢) . • .

سادساً: المأساة التي يتعرض لها قبره عليه السلام في فلسطين ٠٠٠

حيث تعمل حفريات اليهود هناك بحثا عن هيكل سليمان المزعوم . . !!
سابعا : حلول موسم ( الحج ) استجابة لندائه عليه السلام من آلاف
السنين « وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل
غج عميق »(٢) . بعد دعائه ربه « غاجعل أغئدة من الناس تهوى اليهم »(٤) .
ثامنا : أمل في أن تكون ذكرى « لمن كان له قلب أو القي السمع وهو
شمهيد » . . .

#### المعنة ..

ومن ثم عايشت الخليل ابراهيم عليه السلم متخطيا حدود الزمان والمكان له أفارقه في يقظتي ومنامي أياما . !!

\_ عشت معه حواريا . . أستشف بمنظار البصيرة نفس النبوة الخالدة لأبى الأنبياء . . لعلى أسيطيع أن أترسم الخطى وأسير على الدرب . . !!

- عشت معه في بناء شخصيته وتكوينه . . حتى أصبح فتى يواجه وحده دنيا الشرك والضلال التي اجتمعت وتآمرت عليه . . حتى استحق وصلف ربه له « ان ابراهيم كان أمة ، قانتا لله حنيفا ، ولم يك من المشركين »(ه) .

— عشت معه .. في محنه القاسية .. أبحث عن عوامل القوة الصامدة أمام عوامل الشرك والتكذيب والمحاجة والعدوان تارة .. !! وأمام نوازع النفس وعواطف الانسان تارة أخرى .. !! وهو يخرج منتصرا كل مرة .. لم يهزم أو ينتكس .. !! مع تعدد المعارك وتباين الميادين والأعداء .. !! لمعان نجد مددا لنفوسنا أمام التيارات المختلفة في حياتنا المعاصرة ..

ـ تجولت معه فى كل ميدان ، ولحظته فى كل حركة وسكنة ، وراقبت طائفة الجند معه : « اذ قالوا لقومهم : انا برءاء منكم ، ومما تعبدون من دون الله ، كفرنا بكم . . »(٦) .

وأبصرت كتائب الأعداء تجاهه \_ بعد أن سفهوا رأيه واستصغروا شائه \_ يصيحون : « حرقوه ، وانصروا آلهتكم ، ان كنتم فاعلين »(٧) .

منعالوا معنا في ركب المعية السنية لابراهيم عليه السلام . . حتى تصل قافلتنا الى حيث كنا : أمة عظيمة وسط ، تفتح الامصار لتعلى كلمة الله ، وتجلو البصائر بنور التوحيد لتكرم الانسان ، وتبعث الامن والطمأنينة في نفوس الناس بالعدالة المحكمة بين العالين . . ولنسجد لله حينئذ شاكرين :

« قل اننى هدانى ربى الى صراط مستقيم ، دينا قيما ، ملة ابراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين »(٨) .

« ذلك من غضل الله علينا ، وعلى الناس ، ولكن أكثر الناس لا يشكرون ا »(٩) .

#### عقيدة أبراهيم ٠٠

ونقلب الصفحة الاولى غى حياة الخليل ابراهيم . . لنرى خطها الأول : ايمانا باله واحد أحد ، فرد صمد ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير . . انفاذا للعهد الذى أخذه الله على البشر جميعا منذ الأزل « وادًا أخذ ربك من بنى آدم ، من ظهورهم ذريتهم ، وأشهدهم على أنفسهم ،

السبت بربكم ؟ قالوا: بلى . شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: انا كنا عن هذا غالمين! »(١٠) .

— ولعل دلالة هذا العهد والميثاق هى الفطرة السليمة المركوزة غى النفوس التى تهتدى اليها أفئدة الناس متغلبة على ما حواليها مما يخالفها . . حتى ينشد بها شعرا (زيد بن عمرو بن نفيل ) في الجاهلية :

أربا واحسدا ؟ أم ألف رب ؟! أدين واحد أذا تقسمت الأمور فلا السلات والعسرى أدين ولا مسنمى بنى عمرو أزور ويلتقى معه على هذا الاهتداء أربعة نفر سموا جميعا (حنيفيون) . . كيف اهتدى اليها ابراهيم . . ؟

اذا كانت الفطرة السليمة تهتف في أعماق كل الموجودات بالوحدانية «كل مولود يولد على الفطرة ، وأبواه يهودانه ، وينصرانه ويمجسانه » فانها تجسدت في نفس ابراهيم عليه السلام في حالة الرفض لكل ما رآه وسمع عنه ، من عبادة غير الله سبحانه وتعالى ، مرحلة أولى تدفعه الى التجربة المريرة الشماقة في الانصراف عن كل معبودات الآباء والأجداد ، والاصحاب والانداد ، والتفكير فيما درجوا ونشماوا عليه من قداسة الأصنام والنجوم والكواكب واتخاذها آلهة من دون الله ، واستجاب لنداء فطرته ، ومن منهلها العذب أروى عقيدته ، حتى اذا ما أعمل فكره تجاه الأصنام التي لها يعبدون ، ادرك على التو أنها لا تنفع ولا تضر ، وأنها صنعة الانسان المخلوق مما لا يتفق عقلا ومنطقا غضلا عن الفطرة مع خلق الانسان وايجاد الكون ، فكان حكمه على عابديها فوريا بالضلال « أتتخذ أصناما آلهة ؟! اني أراك وقومك في ضلال مبين »(۱۱) .

وحينما تقلب بوجهه في السماء يبصر جهساز المعبودات الاخرى من النجوم والكواكب . وصل الى اليقين بأن الوجود والعدم ، والظهور والخفاء لا يوصف بها خالق يبرىء النسم ويبدع الكون ، وتحتاج الى رعايت كل المخلوقات « غلما جن عليه الليل رأى كوكبا . قال : هذا ربى ، غلما أغل قال : لا أحب الآغلين ، غلما رأى القمر بازغا قال : هذا ربى ، غلما أغل قال : لئن لم يهدنى ربى لاكونن من القوم الضالين ، غلما رأى الشمس بازغة قال : هذا ربى . هذا أكبر . غلما أغلت . قال : يا قوم انى برىء مما تشركون » هذا ربى مرحلة الرغض بمرحلة الادراك ، وحسم المرحلتين في نفسه باليقين لمن فهم ووعى : « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين »(١٢) .

#### موقف المحاجة ٠٠!

لكن هذا الايمان الذى انتهى اليه ابراهيم من رحلات المعرفة ، وهذا النور الذى سعى بين يديه بعد أن استضاء به غؤاده ، رمدت تجاهه أبصار قومه ، ولم تستطع القلوب المغلقة أن تستقبل أشعة النور من فتاهم . . !! ( وحاجة قومه !! قال : أتحاجونى في الله وقد هدان !! ولا أخاف ما تشركون به الا أن يشاء ربى شيئا ، وسع ربى كل شيء علما . أفلا تتذكرون ؟! وكيف أخاف ما أشركتم ، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا !! هأى الفريقين أحق بالأمن ان كنتم تعلمون ؟! »(١٢) .

\_ لقد أدرك ابراهيم عليه السلام أن الشرك وتعدد الآلهة . . يورث القلق النفسى ، ويبعث في نفوس ذوى البصائر الاستنكار والتساؤل : أي

اله أقوى يستطيع التغلب على الآلهة الاخرى وينكل بعابديها ؟! وأى اله ينعم في ظله ورعايته عابدوه وسدنته وحاملوا القرابين اليه ؟! وأى معبود يأتى السجود والخضوع له ببركات الصحة والعافية ، والغنى والجاه ، والغلبة والسيادة ؟!

. اذن ستظل عوامل الاصطراع والخوف قائمة في النفوس ما تراءت أمامها آلهة متعددة . ويسيطر عليها الهلع والفزع ما لم تهتد الى اله واحد له القوة ومنه الرحمة وعنده ميزان العدالة المطلقة « الذين آمنوا ولم يلبسوا ايم—انهم بظلم — أى شرك — أولئك لهم الأمن وهم مهتدون » — « وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ، نرفع درجات من نشاء ، ان ربك حكيم عليم »(١٤) وصدق الله العظيم « ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا . تتنزل عليهم الملائكة ألا تخصيفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون »(١٥) .

فنفوس المؤمنين بالواحد الأحد مطمئنة ، وقلوب الموحدين هادئة (مستكنه) ، . . ومن هنا وقف عمر بن الخطاب بعد ابراهيم بآلاف السنين ليرد على (أبو سفيان) يوم (أحد) « الله مولانا ولا مولى لكم » حينما افتخر (أبو سفيان) عليه بأن له ولقومه (العزى) ولا (عزى) للمسلمين . . ! تعدد الآلهة • • !!

● ولقد يعتقد بعض الناس أن الآلهة أصنام من حجارة دون ما سواها ، وأنهم قد نجوا من الشرك ما كفروا بها وأنكروها على عابديها ، وأن عهد عبادتها كان مرحلة من البدائية الفكرية عفى عليها الزمن برشد وأتى الانسانية في مراحل التقدمية من علم ومدنية . . !!

لكنهم جهلوا دوافع الانحراف عن الفطرة ، وأن الزيغ عن العقيدة من أمراض البيئة وسلطان الغفلة ، وأن الشرك يتسرب الى أفكارهم من مجارى التقاليد التى تتعصب للموروثات دون وعى واعمال فكر . . !! والا فما سر وجود عبدة النجوم والابقار ، ومنح بعض الأشخاص قداســـة الأصنام ، والتمسك بموروث خرافات أسموها ديانات . . !! ذلك في عصر الانطلاق الى الفضاء والصعود الى الأقهار ، ومع مكانتهم في المجالس الدولية زعماء وحكام ، ومنزلتهم كأصحاب رأى وذوى شأن . . ؟!

\_ ولقد كانت أدوار التمثيل والاندماج فيها على مسرح السلطة هى التى جعلت من (النمروذ) الها يدعى قدرة الاحياء والاماتة فيقول لابراهيم عليه السلام «أنا أحيى وأميت »!! حينما حكم على انسان من رعيته بالاعدام فنفذه ، وعلى آخر فأوقفه . .!! وهنا القى ابراهيم اليه بدليل معجز من وحى ايمانه ونظرته «أن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب . . فبهت الذى كفر . . » .

\_ ولقد أصاب خلفاؤه من بعده نفس المرض فنادى ( فرعون ) موسى في قومه :

« أليس لى ملك مصر ، وهذه الأنهار تجرى من تحتى أغلا تبصرون » ؟! وتطاول على مالك الملك كله قائلا « أنا ربكم الأعلى » !!

\_ وأصاب غرور العلم وما حققه ، والفكر المحدود وما أنتجه : من استثمارات طائلة وقوة غالبة .. نفس الوزير ( قارون ) فقال : انما أوتيته على علم عندى !! » أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ؟! » .

\_ وحينما يستحيل متاع الدنيا من أموال ونساء . . من وسائل الى غايات تستهدف جذب الانسان اليها والانحصار في متطلباتها . . تصبح له آلهة معبودة من دون الله خالقها وموجدها ، مفنيها وآخذها ، ويصبح الانسان لها عبدا مسخرا للحصول عليها من أي طريق وبأية وسيلة معميا عن حلالها وحرامها ، بعيدا عن الغاية من وجودها وتسخيرها لخدمته . . وذلك قول محمد صلى الله عليه وسلم « تعس عبد الدرهم ، تعس عبد القطيفة . . » . . ومن هنا كان الحكم الالهي فيها قاطعا أنطق الله به نبيه وأوحى به اليه قرآنا « أفرأيت من اتخف الهه هواه ، أفأنت تكون عليسه وكيلا ؟! » . .

مؤهلات حمل الرسالة

ونقلب الصفحة الثانية في المعية السنية لابراهيم عليه السلام متبعين بناء شخصيته المصطفاة لتكون داعية الى الله على بصيرة . . فنرى : الله على بحيرة . . فنرى الدعوة والتبشير بها بين الناس تحتاج الى عقلية متمكنة

وفكر متقد . . يقاوم الحجة والبرهان بحجج أقوى وبراهين أنصع :

« ولقد آتينا أبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين » ولذلك وقف من أقرب الناس اليه ، ومن له فضل انجابه وتربيته موقف المحاجة ثم المفاصلة .. « إذ قال لأبيه وقومه : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟! قالوا : وجدنا آباءنا لها عابدين » انصياعا لموروث العادات والتقاليد ، والأحساب والأنساب ، وعزوفا عن تغيير المراكز والمواقع ، والفة للأهواء والشهوات . . رانت على قلوبهم . . فحالت بينهم وبين حق أنطق الله به فتاهم وأجراه على لسانه . . لكنه «قال : لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ، قالوا : أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ؟ » سخرية منه واستصغارا لشأنه . . لكن الفتى المعاقل الراشد المؤمن قال لهم : « بل ربكم رب السموات والارض الذي فطرهن ، وأنا على ذلكم من الشاهدين » .

٢ \_ وتحتاج الرسالة كذلك الى لسان قوى ينطق بالحق عهلة الا يطاوله لسان ولا بيان . ولذا كان دعاء ابراهيم « رب هب لى حكما ، والحقنى بالصالحين ، واجعل لى لسان صدق فى الآخرين » ، فهن الحكمة بلاغة القول تعبيرا عن المضمون . . فكان لسانه قويا ، وحكمته بالغة ، وحجته دامغة « اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ؟! قالوا : نعبد أصلما فنظل لها عاكفين . قال : هل يسمعونكم اذ تدعون ؟! أو ينفعونكم أو يضرون ؟! قالوا : بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . قال : أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ، فانهم عدو لى الا رب العالمين ، الذى خلقنى فهو يهدين ، والذى هو يطعمنى ويسقين ، واذا مرضت غهو يشمين ، والذى يميتنى ثم يحيين ، والذى أطهم عن يغفر لى خطيئتى يوم الدين » .

ولذلك كان طلب موسى عليه السلام من ربه « وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معى ردءا يصدقنى انى أخاف أن يكذبون » وكانت الاستجابة سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا ، فلا يصلون اليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون » =

وكان وصف شوقى رحمة الله لحمد صلى الله عليه وسلم: واذا خطبت غللمنابر هزة تغزو الندى وللقالوب بكاء ٣ ـ وتحتاج الرسالة كذلك الى تفكير حركى يأخذ من الواقع والحوادث دروس الإعجاز والإقناع: « وتالله لأكيدن أصناهكم بعد أن تولوا هدبرين » وغى جمود غكرى وقلوب مغلقة ، لم يدركوا كيف يكيد لأصناههم وآلهتهم ، فانصرغوا عنه غافلين »!! وانسل هو اليها هازئا وساخرا ، . وغى أبعاد تفكيره « انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون » وغى أعهل « ما وسعتنى أرضى ولا سمائى ، ولكن وسعنى قلب عبدى المؤمن » فقال لها : « ألا تأكلون ؟! ما لكم لا تنطقون أ! » « فراغ عليهم ضربا باليمين » وأعمل الفأس فيها تكسيرا وتحطيما . . الا احداها ليكون مشجبا يعلق عليه أداة التحطيم ، وليكون علامة العجز للمعبودين ، ودلالة الافحام للمتناظرين « فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم ، لعلهم اليه يرجعون! قالوا: من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين ؟! قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » . .

هذا الفتى الذى سمعوا وعيده وتجاهلوه ، وطرق آذانهم تهديد الكنهم استصغروه حتى اذا رأوا ما غاب عن ظنهم وفكرهم ، اقبلوا اليه يزفون ! في موكب تزاحمت فيه جماهير القوم ، وتدافع الناس من كل حدب وصوب ٠٠ فكانت فرصة ابراهيم المواتية ليعلن عليه السلام عقيدته ، ويبلغ رسالته ٠٠ فأنى له أن يطرق كل باب وقد اجتمعوا الآن حوله ! وأنى له آن يلقاهم واحدا واحدا أو يجمعهم في مكان واحد !! وها هم أولاء في مؤتمر جامع ومشمهد عظيم الكلهم آذان صاغية وعيون ناظرة ٠٠ ليقف ابراهيم اذن ثابت الجنان ، توى اللسان ، ساطع الحجة والبرهان « أتعبدون ما تنحتون ؟! والله خلقكم وما تعملون » . فيسالونه في تغيظ وانفعال ، لاهين عن المنطق الأخاذ والقول السليم « أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم » ريجيب الفتى في تؤدة واطمئنان في أشد حالات السخرية والهزء بهده العقول المعطلة « بل فعله كبيرهم هذا ، فاسألوهم ان كانوا ينطقون » لكنهم في خزى وألم ، ومحاجة بالباطل ، واصرار عليه \_ شأن الكثيرين من مطموسي البصيرة « نكسوا على رءوسهم ، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » ويظلون في جمودهم الفكرى ، وعماية الضلال الموروث والهوى المتبع ، وطول الأمد الذي كثف الغشاوة على الابصار . . فيسلط ابراهيم أمامهم أضواء الحقيقة لعلها تجد ثغرات في جانب من جوانب الأغطية فتنفذ الى أفئدتهم « أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شبيئا ولا يضركم ؟! » ويوبخهم أخيرا مستثيرا بقايا عقولهم « أف لكم ولما تعبدون من دون الله ، أغلا تعقلون ؟! » .

#### توقف العقول!

لماذا توقفت العقول عن الحركة ؟ وقد حاول ابراهيم أن يزحزحها عن الموقف الخاطىء ، مستثيرا فيهم بقايا الفطرة السليمة . . لكن طول المكث على الاوزار ، واستمرار الاوضاع ، والحفاظ على المناصب ، والاعتزاز بالانفس . . أسدل على عقولهم ستارا كثيفا من الدخان الأسود القاتم . . فخدر العقول وأعمى البصائر فتنادوا « ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم !! » «قالوا حرقوه وانصروا الهتكم أن كنتم فاعلين »(١١) .

#### نصر المؤمنين ٠٠!

لكن الله العلى الكبير الذى اختاره واصطفاه « انه من عبادنا المؤمنين »(١٧) « انه كان صديقا نبيا »(١٨) لا بد أن يحقق وعده « ان الله

يدافع عن الذين آمنوا »(١٩) « انا لننصر رسطنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشمهاد »(٢٠) فكانت النجاة « قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ، ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين »(٢١) .

\$ — وتحتاج الرسالة كذلك الى قلب سليم من أمراض الشرك وهوى النفوس ، وفؤاد غير عليل بضعف الايمان وخور العزيمة ، وجنان قوى لا يخاف الآلام ومتاعب الطريق ، ولا يركن الى دعة أو راحة ، ولا يفزعه تكاثر الأعداء وتكالب المكذبين . . !! « لا يحشى في الله لومة لائم » فالله أحق أن يخشاه . . وهو على الهدى لا يوزن به حل المبطلين !! ومن هنا سار الراهيم عليه السلام في طريقه لا يبالى : ألقاه أعداؤه في النار أو عذبوه ولسان حاله يتول :

ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي

« اذ جاء ربه بقلب سليم » مطمئنا الى دينه الذى اصلفاه الله به « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا اليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيب » .

وكان وثوقه بحسن الخاتمة في نهاية المطاف مدار دعائه ، ومنتهى آماله « ولا تخزني يوم يبعثون ، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم » . . .

ه ـ وتحتاج الرسالة كذلك الى قوة فى الايمان تشد انتباه الداعى الى الله وحده ، فلا تهتز عقيدته ولا تتخلخل « الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم ايمانا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل ، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله » .

ولا تزيده مطارق القوم الا لمعانا وضياء ، ولا تفعل به نيران المكذبين الا ظهورا واستعلاء ، ولدعوته بلاغا وانتشارا . . وهو في شهدته وكربه صابر محتسب ، متجه الى الله الذي « يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السهوء ، ويجعلكم خلفاء الارض » « كتب الله لأغلبن أنا ورسلى ان الله قوى عزيز » . .

\_ فلا تحوم فى نفسه عوامل الشك ، ولا تنتابه لحظات من اليأس ، ولا تساوره عوامل القنوط . . !! لأنه موقن بوعد الله بعد أن اطمأن الى علامات الايمان فى نفسه « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنيا ، يعبدوننى لا يشركون بى شيئا » . .

\_ وهو يقف في كل مواجهة بينه وبين الاعداء بهذا الايمان .. لا يرهبه وعيد ولا تهديد .. يحاور ويداور ، ويتصدى ويواجه .. ويأخذ بكل الاسباب التي يحسبها تحقق الغرض وتأتى بالنتيجة .. موقنا بضآلة الكفر وأتباعه ، وأن سلطان الله أقوى وغلبته أشد .. !! ومن هنا وقف ابراهيم عليه السلام يواجه قومه قائلا :

« قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الآخرة ، ان الله على كل شيء قدير ، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه

تقلبون ، وما أنتم بمعجزين في الارض ولا في السماء ، وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير ، والذين كفروا بآيات الله ولقـــائه أولئك يئسوا من رحمتى ، وأولئك لهم عذاب أليم ، فما كان جواب قومه الا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون » . .

فقد كان عليه السلام بقلبه وجوارحه ، بكل أعصابه ومشاعره ، بروحه وجسده مع الله ربه . . لا تطرف عينه الا لبارئه ولا ينبض قلبه الا حبا في خالقه . . !! لقد غاب عن المجتمع المتآمر حوله ، وان تراءى لهم شـــبحا يوقدون عليه نيرانهم . . القى بين أيديهم وعلى أسماعهم جميعا نذيرا بسوء المآل « وقال : انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ، ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ، ويلعن بعضكم بعضا ، ومأواكم النار ، ومالكم من ناصرين »!!

وحينما نتوقف الآن في المعية لابراهيم عليه السلام عند هذا الحد . . بينما وفود الحجيج تتجه الى ( مقام ابراهيم ) في الارض المقدسة . . فلنا أمل في أن يتعرف كل فرد من المسلمين \_ الذين أكرمهم الله بالوجود هناك \_ الى نفسه وذاته فلا يستصغر شئانه ودور • . . ويتأس بالنبي الكريم وهو فرد ! ويقتدى به وهو فتى ! ويغذ السير في الطريق الذي رسمه له . . معتمدا على الله وحده فهو من وراء القصد والهادى سواء السيل . .

- (١ ) المتحنة ..
- (۲) آل عبران ..
  - (٣) المسيح ..
  - (٤ ) ابراهيم ...
  - (ه ) النحــل ..
  - (٦ ) المتحنة ...
- ٠(٧) الانبياء ...
- (٨ ) الانعـام ..
- (۹ 🛊 يوعسفه ..
  - (١٠) الاعراف ..
- ٠٠١) الانمام ..
- (١٢) الانعــام ..
- (۱۳) الانعام ..
- (١٤) الانعسام ..
  - (١٥) المؤمن ..
  - (١٦) الانبياء ...
- (١٧) الصافات ...
  - (۱۸) مریم ..
- (١٩) الحصح ..
  - (۲.) فافر ...
- (٢١) الانبياء ..

#### لسان العرب المحيط

لصاحبها يوسف خياط في بيروت / لبنان ٠٠٠

### الاسطام وقضايانا المعاصرة

من تأليف الاستاذ أحمد موسى سالم ، ويبحث في أكثر من قضية

العرب والاسلام والعالم الجديد ٠٠

وحدة أجزاء العلم في الأسلام ، القومية العربية في جهادنا المعاصر ، الاسلام والاشتراكية العلمية . التربية الدينية قضية الشعب والدولة . .

الحهاد وعقيدة القتال في الاسلام ...

ويحتوى هذا المؤلف على ٢٩٠ صفحة ومن نشر مكتبة القاهرة الحديثة بجمهورية مصــر العربيـة ٠٠

## الحجة في القراءات السبع للامام ابن خالويه

كتاب من تحقيق وشرح الدكتور عبد العال سالم مكرم الاستاذ بجامعة الكويت يعرض للقراءات في ضوء النحو واللغة عرضا جذابا لا يبعد القارىء عنه ولا يجعل الملل يتسرب الى نفسه بأسلوبه الجزل وعباراته المختارة ، ويعطى النتيجة في صراحة ووضوح من غير اجهاد أو تعب . . ويحتوى الكتاب على . . ؟ صفحة ، ومن طبع ونشر دار الشروق بيروت / لبنان . .



ا ــ « ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا . ومن كفر قان الله غنى عن العالمين » ـ

انى لأمر بهذه الآية من كتاب الله غاتف عليها طويلا أقلب النظر فى دقائقها واشاراتها وعباراتها ، غاشعر بجديد من أهمية الحج لا أستطيع له تحديدا ، غاذا قدر لى الوقوف بعرفة ، والبيت بمنى ، والطواف بالبيت أثناء الموسم أطللت \_ فى ظلال تلك الشعائر \_ على الكثير من أبع \_ الآية ودلالالتها . .

فالحج حق الله على الناس .. ولكن .. أى النساس هؤلاء ؟ .. وما دلالة التعريف في الكلمة ؟ .. أهى للعهد فتكون خاصة بأمة الاستجابة ، الذين هدوا سواء السبيل ، فأقبلوا على معانى الاسلام يحققونها في وجودهم كله ، صلاة وصياما وزكاة وحجا وسلوكا .. أم هى للاستغراق ؟ فيكون التكليف بالحج واقعا على أمة الدعوة أى الناس جميعا .. دون تفريق ولا استثناء ؟! .. أما أنا فلا أشك في كونها أدنى الى الاستغراق ، اذ الأصل



للشيخ محس المجذوب

غى الانسان مطلقا أن يكون مؤمنا خالص العبودية لله ، تحقيقا للغاية التى من أجلها خلق ، وهى عبادة الله بما شرع ، غاذا غلبت عليه الشهليان غاجتالته ، لم يسقط عنه التكليف ، بل أدرجت مسئوليته تحت طائلة الكفر الذى خرج به من جنة الايمان ، ومن ثم يأتى عقابه على الكفر شاملا العقوبة على سائر التكاليف التى ميز بها الانسان السوى ، كالشأن فى القضاء حين يصدر حكم الموت على مجرم اقترف عشرات الجنايات ، فيكتفى له بالعقوبة القصوى التى تنطوى فيها العقوبات الاخرى جميعا . . ومما يؤكد هذا المنهوم أن أول دعوة أطلقها ابراهيم عليه السلام عقب بناء البيت كانت موجهة الناس جميعا دون تخصيص . .

والانسان الذي يعيش شعائر الحج بكل طاقاته العقلية والروحية يتوغر له شيء غير قليل من الادراك لهذا المعنى الدقيق ، اذ يحس من خلال الوهج الذي يحتويه مدى الخسار الهائل الذي أصيب به ذلك المخلوق المحروم كل هذا الخير ، الذي لا تعويض له غي أي عمل أو تجارة أو متعة . . وأي ربح

يمكن له أن يسد الفراغ الذى حفره فى كيانه الفطرى حرمانه نعمة الشعور بمصدره ومصيره ، والروابط العليا التى ترد اليه الشعور بكونه العضو الحى فى الأسرة الانسانية الكبيرة!

ويأتى بعد ذلك شرط الاستطاعة للمكلف ، فكل مؤمن ملزم أداء حق الله هذا بمجرد توفرها له . وقد تعددت أقوال الفقهاء من السلف في تحديدها . وفي الأثر الصحيح أنها الزاد والراحلة ، ولكن العلماء لم يجمعوا على أن المقصود بالزاد والراحلة دلالتهما الحرفية ، بحيث لا يجب الحج الا على مالكهما في الحال ، بل ( يجب على القادر على المشى على رجليه أما لعدم طول المسافة وأما لقوته عليه ، وكذلك يجب على ذي الصنعة التي يحصل منها قوته في سفره ، لأنه في حكم واجد الزاد . . )(١) وهذا كله أذا أمنت السبل ، ولم يحل سبب قاهر دون الوصول إلى المشاعر . .

ولا جرم أن فى ذلك توكيدا قطعى الدلالة على أهمية هذا الركن الاسلامى . . اذ سوى فى حكم الوجوب بين القاطن طوكيو ، والذى يجاور الحرم ، متى قدرا عليه ، ثم لم يعف منها أحد حتى الزمن والهرم ما دام لهما مال يؤديانه الى من يحج عنهما ، كما قرره جمهور العلماء من أئمة السلف .

وهنا ننتهى الى خاته قالآية الحيث نرى التعبير عن الشرك بالكفر مباشرة ، فبدلا من القول (ومن ترك الاجابة مع الاستطاعة . .) جاء سبحانه بفعل الشرط من الصفة التى يصير اليها التارك وهى الحكفر . . وفى ذلك دلالة خطيرة من حقها أن توقظ النائمين ، وتنبه الغافلين ، اذ تريهم حقيقة ما هم عليه مقبلون باهمالهم ذلك الركن العظيم . . ولئن كان ثمة تفاوت فى نوع الكفر اذ هو كفر دون كفر حكما فهم أولو العلم — أن بحبسهم شرا أنهم دخلوا فى بعض صفات الكافرين فشهم الركوهم فى الاعراض عن هذا الخير العميم . . !

غاذا رجعنا البصر في صورة الجواب ( فان الله غنى عن العالمين ) وجدنا مثل ذلك ، اذ كان مقتضى السياق أن يرينا تبارك وتعالى عواقب الكفر من الوان العذاب ، ولكنه ترك لنا أن نستنتج ذلك من المفهوم ، وعمد الى التعبير الذي يلخص غاية هذه الشعيرة ، وهي أنها لمنفعة الانسان ، فلا فأئدة فيها لله سبحانه ، اذ هو الغني عن عمل العاملين ، واليه يتجه بحاجاتهم جميع العالمين . وانما هي مصلحتهم وحدهم ، شأنها شأن سائر التكاليف الشرعية ، يريد بها تربيتهم على المثل العليا ، التي تضمن لهم الهداية السي الحياة الكريمة ، التي تليق بالمخلوق المهتاز ، الذي نفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته . .

وعلى ضوء هذه المعانى الربانية نقدر تلك الأهمية البالغة التى صورتها الآية لهذا الركن السامق من بناء الاسلام ، حتى جاء صريحا فى الأثر ( من لم يحبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت أن شساء يهوديا أو نصرانيا )(٢) .

٢ \_ ولكن ٠٠ ما هذه المصلحة التي ركزت عليها الآية والآثار الى هذا الحد ٠٠ ؟

وللجواب على هذا التساؤل لا مندوحة لنسا من وقفة تدبر عند قوله تعالى (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم . . ) .

فها هنا رسالة من الله يكلف أبو الأنبياء عليه السلام تبليغها الناس ، وهى أن يهيب بهم : (يا أيها الناس ان ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه ٠٠) فيكون جواب ذلك اقبال المستجيبين عليهمن أكناف الارض مشاة وركبانا ٠٠ وتكون غاية هذا الكدح أن يشهدوا منافع لهم ، ويتوفروا على ذكر الله ٠٠

وقد أطلقت الآية الكريمة نوعية المنافع بالزامها التنكير ٠٠ فهى غير مقيدة بلون ولا شكل ولا ضرب ٠٠ وانما هى منافع تتجدد على الدهر مع تحدد حاجة الانسان ٠٠

وقد زاد سبحانه هذه المنافع ايضاحا في قوله الآخر (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ...) ( المائدة — 9/ ) ففي التعبير عنها بكونها (قياما للناس) شمول يستغرق كل ما يتصور وما لا يتصور حدوثه من مرافق البر العام لكل المتصلين بهذا البيت المجيد ، من عاكفين — مقيمين مجاورين — وبادين — آفاقيين . • ذلك أن المدلول اللغوى عليفة القيام هنا هو أنها النظام الذي عليه تقوم حياة الانسان(٣) ولا تستكمل خصائصها الانسانية الا به ، وعلى هذا فهي مزيج من المقومات المسادية والمعنوية جميعا ، ومن هنا كان شمولها الذي يستغرق كل خير يعود على الانسانية بالنفع العام كما أسسلفنا ، دون تقييد بمفهوم محدود في زمن محدود .

ولقد جنى الجاهليون من منافع ذلك البيت المعظم الكثير من الخير الذى انقذهم من شتى الكوارث ، ووضع عن أعناقهم المحثير من الأوزار التى اقتضتها حياتهم القبلية ، فهو لهم الحرم الآمن الذى يوفر السلامة لكل لائذ به ، مهما يكن شأنه وجنايته ، بل ان الخائف المطارد ليكفيه أن يتقلد بشىء من شجر الحرم فيأمن على نفسه الفارة والأذى حتى من أشد الجاهليين عداء له وتلك هي المشار اليها بلفظة القلائد في الآية م يلى ذلك تبادل المنافع المادية بتقايض السلع ، وتقارب الأفهام واللهجات ، وما يستتبعه من الفة الامن وتحبيبه الى النفوس ، وبخاصة في شهر الحج ، الذى يؤلف مع الموات الثلاثة من رجب وذى القعدة والمحرم من فرصة السلام البيضاء في ظلهات ذلك النظام القائم على الفارة والثار . .

حتى اذا أشرقت شمس الاسلام اتسع نطاق تلك المنافع حتى عمت كل من هداه الله اليه من شعوب الارض ، فهو لهم المثابة التى يغيئون اليها لتجديد حياتهم ، وشحن جوارحهم بالأمداد الروحية ، وهو المحشر الذى يتعارفون فى ظلاله ، والمؤتمر الذى يدرسون أحوالهم من خلاله . .

ومن موحياته العليا يستقبلون ذكريات الماضي ، الذي يخطط لهم طريق المستقبل ، حيث يتصورون هجرة هاجر بصغيرها الحليم ، وعمل ابراهيهم

واسماعيل في بناء هذا البيت المطهر ، ثم محاولات أبرهة لتدميره ، وارتداده على أعقابه خاسرا مدحورا ، ثم انبعاث الحياة الجديدة برسسالة خاتم النبيين ، وما لاقاه والمؤمنون السابقون في سبيلها من بلاء وعناء ، وهم ثابتون في مهيع الحق لا يستجيبون لاغراء ، ولا يستهويهم اغواء حتى انتصر دين الله ، وعمت أنواره معظم أرجاء الدنيا . .

" — وتتصل خطوات القافلة الاسلامية في طريقها حول هذه النيسة المكرمة تقيم شعائر الله ، وتتزود بموحياته السامية ، وتنتفع بعوامل التطور غاذا هناك اليوم — الى جانب تلك المنافع القديمة — ضروب أخرى من المنافع الجديدة ، تتمثل في سوق اسلامية يعرض فيها نتاج الأمة في مختلف بقاعها ، على مستوى عالمي لم يتحقق قط قبل هذا العهد(٤) الى مؤتمر سنوى يتألف من أساطين رجالات الاسلام ، تبحث أثناءه مصالح الأمة على المسستوى العالمي نفسه ، فتعرض أوضاعه ، وتعالج مشاكله ، فتصدر القرارات الهامة والفتاوى النافعة ، التي تضيء طريق المسلمين في ظلمات الفتن التي تجتاح العالم الحديث ، فيساعد بذلك كله على تثبيت المفاهيم الاسلامية الصحيحة ، التي تؤلف الاساس الذي عليه تنهض حضارتهم الربانية ، وتتضح في ضوئه خصائصهم الاسلامية ، فيتماسكون على المنهج الامثل الذي لا يقبل انحياز الى شرق أو غرب ، ويمين أو يسار . .

وانها لمنافع عجيبة الأثر ، تعجز عن تحقيق بعضها كل قوى البشر ، لأنها من معجزات هذا الاسلام الذى يهدى دائم الوابدا للتى هى اقوم . . ولا جرم بعد ذلك أن تضيق بهذا الركن العظيم صدور الطواغيت من دعاة المذاهب الهدامة والأديان المزورة ، والحاقدين على الاسلام وأهله ، فيعلنوا بين الحين والآخر ألا سبيل الى انتصار حاسم على الاسلام الا بتدمير البيت الحرام ، وصرف المسلمين في أنحاء العالم عن الحج اليه! . . وعلى هذا تتقى جهود القرامطة الأولين مع تدابير الفاشمين من المتحكمين في مصاير المسلمين من أجانب ووطنيين ، ومع مخططات الهدامين من شياطين المبشرين والشيوعيين والمستعمرين ! . .

فكما يتذكر أولو الوعى من الحجيج ـ وهم على مزيد ولله الحمد ـ محاولات القرامطة تعطيل هذه الشعيرة المقدسة في أوائل القرن الرابيع ، يوم اقتحموا المسجد الحرام بقيادة النجس أبى طاهر ، فقتلوا المؤمنين وهم بين راكع وساجد وطائف ، حتى ملئوا بأشلائهم بئر زمزم وفناء البيت ، ثم مضوا يفتكون ويسبون ويدمرون ، وعادوا الى هجر بالحجر الأسود ، حيث جعلوه في بناء زعموا أنه بديل من الكعبة ، ودعوا الناس للطواف به ، ثم لم يعد الى مكانه الحق الا بعد ثماني عشرة سنة أجل . كما يتذكرون فجائع الأمس على أيدى القرامطة الحاقدين على الاسلام وأهله ، يتذكرون محاولات نظرائهم من أعداء اليوم ، وهم ينفثون في صدور ضحاياهم من أبناء المسلمين سموم التشكيك في حقائق الرسالة الاسلامية باسم العلم وحرية البحث ،

أو يحظرون على رعاياهم من المسلمين الخروج لأداء هذه الفريضة المحيية . . لكى يقطعوا أرحام المسلمين و ويمزقوا وشسائجهم ، حتى اذا انتهى وجود الحيل المحافظ ، أعقبه الجيل الذي لا يعرف شيئا عن دين الله ، كما هو حال المسلمين وراء الأسوار الحديدية في مناطق الديكتاتوريات الجهنمية . .

وفى ضوء هذه الروافد المجددة أبدا لبناء المجتمع الاسلامي \_ وهى نماذج محدودة لجوانب غير محدودة \_ يستشرف القارىء المتدبر لآيات الحج سعة الأفق الذى يشير اليه التعبير القرآنى ، حين يجعل من غايات الحج للناس أن ( يشهدوا منافع لهم ) وحين يوجه النظر المؤمن الى بعض حكمه تعالى من جعله الكعبة ( قياما للناس ) . .

على أن هذا كله على روعته لن يستوعب المضمون الكامل لحقيقة الحج اذا انفصل عن تفاعل الضمير ، الذي على احيانه ومدى حساسيته ، يتوقف استكمال النفس المسلمة خصائصها المتهيزة ، ومن هنا نطسل على المعنى الكبير الذي أعقب المنافع في الآية الكريمة ، فهنساك ذكر الله على ذبائح الشكر ، ثم المتحلل من قيود المحظورات ، وايفاء الندور تزيدا من القربات ، ثم الطواف بالبيت العتيق . . وانما تستكمل تلك المنافع جمسالها الحق حين تحاط بذلك الجو الروحاني ، الذي توفره هذه المناسك ، فترسسح جذور الربانية في أعماق الحاج ، حتى تكون كل حركة منه وسكنة تعبيرا حيا عن الشخصية المسلمة . . (ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه . . )

١ - والعبادات في الاسلام هي المنطلقات الأسساسية لاعداد الفرد الصالح ومن ثم لتكوين المجتمع الرباني المتكامل والمناوظبة على أداء الصلوات هي الحلبة اليومية الاولى لتدريب المؤمن على نظام الاسلام وثم يأتي رمضان مدرسة الثلاثين يوما السنوية - على تعبير الرافعي - وخلال ذلك تتوالى مناسبات الجمع والعيدين وتلاوة القرآن وملازمة ذكر الله جهرة وخفية و ثم تقبل دورة الحج بما غيها من التجرد والانقطاع عن ملاذ الدنيا وهكذا تكون نفس المؤمن أبدا في تدريب مستمر على معساني الاسلام وقله للنهوض بأمانة الله في الدعوة اليه وتقديم الانموذج الصالح عنها الى الآخرين و الذين لم تتيسر لهم سبيل الاطلاع عليه و . .

وعلى الرغم من أن دورة الحج المازمة لا تعدو الواحدة في العمر كله ، فهي لا تقل من حيث عمق الأثر عن مجموع تلك الدورات ، ففيها المساواة الانسانية التي يتلاقى عليها المسلمون في سائر عباداتهم ، فتحطم الفوارق الطبقية والعنصرية ، التي تنتج عن تفاوت المنازل الاجتماعية بسبب تفاوت العمل والمواهب . . الا أنها في الحج أتم بها يشمل الحجيج من وحدة الشكل والسعى والمشقة والحرمان والتقشف . .

وغيها الى ذلك ضوابط الجوارح التى تحبسها عن السوء ، اذ هى كالمسلاة اعتكاف يحصر النفس فى نطاق الذكر والتأمل حتى تنصرف الى عملها ، وكالصوم قيد للطاقات فى حدود العزائم وحدها حتى يحين موعد الافطار ، ولكن فى الحج فضلا عن ذلك كله الامساك الجساهد عن الرفث والفسوق والجدال ، ثم التفرغ المتصل لذكر الله والاكباب على تلاوة كتابه

وتدبره ، والتشدد في محاسبة النفس على كل نزوة او هفوة ، وذلك على مدى أيام بلياليها لا يحجب فيها راسا ، ولا يرتدى ثوبا ، ولا يقص ظفرا ، ولا يحلق شعرا ، ولا يؤذى حيا الألفرورة وبفدية من الاحسان يرجو بهسا غفران الصغائر ، لأنه مصون بالمراقبة الصسارمة عن اقتراف الكبائر . . وبهذه المهيزات العالية حظى الحج بالسهم المعلى من الكرامة ، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مؤديه على الوجه الاكمل : « من حج فلم يرفث ، الله صلى الله عليه وسلم في مؤديه على الوجه الاكمل : « من حج فلم يرفث ، ولم يفسق . . رجع كيوم ولدته أمه »(ه) وبشرنا بأن « الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة »(۱) بل اكد لنا على لسان عائشة رضى الله عنها تفوقه على الجهاد بقوله : « لكن أغضل من الجهاد حج مبرور »(٧) . . ولا غرابة غمثل هذا الحج هو الذي يعد الطراز الأعلى من الأبطال الميامين لكل الميادين .

واذًا كان للحج كل هذه القداسة فلا عجب أن يحرم الله زمانه فيفرض لوفوده السلام ، ويوجب عليهم التطهر من كل الآثام .

ولا جرم أن يقدس مكانه غيحرم على الناس عضد شبجره ، الالحاجة ، وايذاء حيوانه وطائره ، الا ما ثبت عدوانه ، وحتى ليعد مجرد الهم بالظلم غيه بله تنفيذه بموجبا لسخطه وعقوبته « ومن يرد غيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم » .

ثم لا غرابة بعد هذا كله أن نسمع النبى أشبعياء يحدد معالم هذا الحرم المكرم ، وهو يبشر بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم غيعين صفاته التى بها يمتاز على سائر بقاع الدنيا ، أذ يقول فى المستجيبين لدعوة خاتم النبيين : « وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة ، لا يعبر غيها نجس بل هي لهم »(٨) وهي الدلالة نفسها التي حققها التعبير القرآني في قوله تعالى : « أنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا . . » .

واخيرا . . ما أروع نبوءة أشعياء أيضا وهو يصف عودة الحجيج من تلك البقاع الآمنة المقدسة الى صهيون ـ بيت المقدس ـ فيقول : « يسلك المفديون فيها ، ومفديو الرب يرجعون ، ويأتون الى صهيون بترنم وفرح أبدى على رؤوسهم . . ابتهاج وفرح يدركانهم ، ويهرب الحزن والتنهد »(٩) .

وأى فرح أروع وأمتع وأسعد من ذلك الذى يداعب قلب الحاج وهو فى طريقه الى أهله بعد أدائه المناسك ، وقضائه التفث ، ووداعه البيت ، وقد الممأن الى رحمة الله ، ، فراح يذرف دموع الشوق الى موعود الله . . !

<sup>(</sup>١) أنظر أضواء البيان ج 6 ص ٩٣ ..

 <sup>(</sup>۲) تكاثرت الآثار التي رويت في هذا المعنى وبالفاظ متقاربة هتى أصبحت من القوة بحيث
 لا تقل عن درجة الحسن ، انظر نيل الاوطار وأضواء البيان ١١٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) الاصل قوام ! قلبت الواوياء لمجانسة الكسر قبلها .

<sup>(</sup>٤) من مقررات مؤتمر رابطة المعالم الاسلامي لهذا المام اقامة سوق اسلامية ، نرجو أن تتحقق على أوسع مدى فتكون سببا للتخفيف من استيراد سلع الأعداء التي جملت من ربسوع الاسلام سوقا استعمارية .

<sup>(</sup> ه و ٦ ) متفق عليهما .

<sup>(</sup>۷) رواه البخاری ...

١ ٩ و ١ ا انظر كتاب أشعياء من العهد القديم الاصحاح ٣٥ .

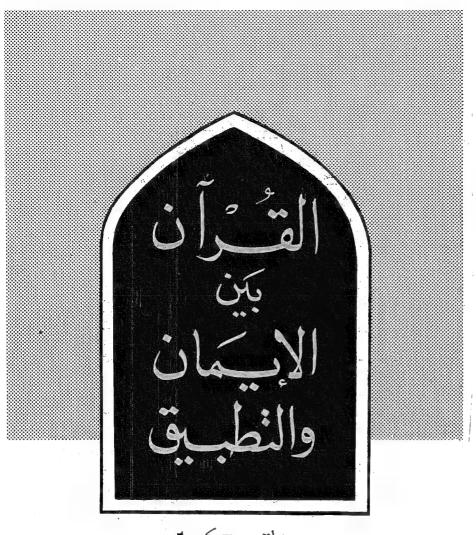

لكاتب كبير

والتنمية في عصر من العصور أو في قطر من الاقطار أو في وضع مسسن أوضاع المجتمع الانساني لكان يعنى ذلك عدم صحة ما أعلنه الله ، ومعاذ الله سبحانه وتعالى عن أن يكسون في كلامه شائبة من الخطأ ، ولأجل ذلك يجب علينا ، كمسلمين ، أن نقرر في كل شأن من شؤون حياتنا كنقطة الانطلاق : أن هذا الكتاب هو المصدر الحقيقي للهداية نستهد منه كل مسا

ان الله عز وجل لما انزل كتابسه على آخر انبيائه صلى الله عليسه وسلم انزله معلنا بأنه أكمل دينه ، ولان يبعث بعد ذلك نبيا جديدا ولن ينزل كتابا جديدا من عنده . وهذا الاعلان نفسه يتضمن حقيقة ناصعة هي أن القرآن هداية ثابتة خالسدة لكافة النوع البشرى في جميع الازمنة والأمكنة ، اذ لو ثبت أن هدايته غير كافية أو أصبحت مفتقرة الى الاكمال

نحتاج اليه من التوجيه .

والسؤال عن « نقطة الانطلاق » هذا هو الموضوع الوحيد الذي لسه اهمية بالفة اليوم بالنسبة لجميسع اهل العلم والراي من المسلمين مسى انحاء العالم . وان كانت مهمتنا الرئيسية تتركز على أن ندعو الدنيا الى هداية الله . الا أنه من سوء حظنا أن السيطرة الشاملة للحضارة المادية في العصر الحاضر أثارت فينا معشر المسلمين أنفسهم تسساؤلان هل حقا نعتبر القرآن مصدرا حقيقيا للهداية مي جميع شؤوننا للحياة ؟ واذا اعتبرناه كذَّلك ، نهل نعتبره جادین مخلصین ؟ واننا ما دمنا لا نجيب على هذا السؤال في حد انفسنا لا نستطيع أن نحقق مهمتنا العالمية التى كلفنا بها كأمة اخرجت للناس.

ان هناك عناصر في الطبقسات التي بيدها ازمة التوجيه والقيسادة لا تعتبر القرآن مصدرا للهداية فسى الحقيقة ، أو تشك فيه على الاقل . فهؤلاء يفتقرون الى دلائل تقنعهم على أن الانسان كائن لا مندوحة له من هداية الله تعالى ، وأن القرآن كتاب منزل منه سبحانه ، وهو كتاب شامل مأمون يحتوى على توجيه خالسدابدى .

وهناك أناس آخرون سولت لهم انفسهم الفكرة القائلة بفصل الدين عن الدنيا ، وكل غرد منهم يجعل هداية الله مقصورة في اطار تصوره المحدود للدين ، ولن تزول شبهات هؤلاء القوم ما دامت لا تواجه ضربة قاضية على فكرة فصل الدين عن الدنيا ، وما دام لا يثبت بدلائل ناصعة

قوية كون الانسان مى حاجة السى هداية الله ، مى جميع شؤون هياته ، وكون القرآن كتابا يهدى الى سواء السبيل مى جميع شؤون الحياة من أصغرها الى اكبرها .

وهناك نوع ثالث من الناس يقرون بشمول هداية القرآن وكماله وخلوده الأأنه لما ينشأ السؤال حول استهداد الهداية منه ، راينا بعضهم يلتفت الى مصادر غير القرآن يستورد منها الانكار والمبادىء ، ثم يكرس جهوده مى جعل القرآن يؤيدها ويصادق عليها . وراينا بعضهم يحساول ان يستخرجمن القرآن التعاليم التي تصل اليها عقليته هو من خــــــلال الفاظ القرآن ، لا بقطع صلة القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم محسب ، بل بصرف النظر عبا حققه علماء هذه الأمة ونقهاؤها ومنسروها من أعمال جسيمة في شرح معانسي القرآن واستنباط الاصول والفروع من تعاليمه . وهذه الاتجاهات في باب الارتشاف من النبع الالمي لا تجدد أى رجل عنده حظ من العقال أن يراها صورة صحيحة سليمة مسن الاستنارة بنور الهدى الالهى . كما لا يمكن أن ينشأ على اساسسها نظام موحد من الفككر والعمل للالهمة ألاسلامية ، لأنه من المستبعب ان يقبل ضمير الامة هذا النوع من التفسير في جانب ، وفي الجانب آلآخر لا يمكن أن يجمع هذا النمط من المفسرين على تفسيراتهم . ولن يتولد من ازدهار هذه الاتجاهات الا المزيد من الخلافات غى الامة المسلمة واثارة شيهيات وعقد جديدة في أذهان المسلمين نحو دينهم وكتابهم . وبدل أن يلمبسوا دورهم العظيم في دعوة الناس الى هداية الله يصبحون هم أنفسه مصحية الحيرة والتخبط في حقيقة هداية الله نفسها . وليس مسن العلاج لما يعاني هؤلاء القوم في باب القرآن ، أن يوجه اليهم الطعن أو التقريع أو التأنيب ، بل انهم من يرشدهم الحقيقة مداية القرآن بوسائل وبراهيسن هداية القرآن بوسائل وبراهيسن معقولة ، ويكشف لهم خطأ الطريق الذي يسلكونه في هذا الشأن .

والذين قد ضنت بهم رحمة الله من أن يقعوا في هذه الزلات ينشأ السؤال في شأنهم أيضًا ، وهو: الى أى مدى هم جادون في اعتبار القرآن مصدرا حقيقيا للهداية ؟ ولا يقتصر معنى ( الجدية ) في هذا الصدد أن نكون مخلصين مى ايماننا بالقسرآن ككتاب الهداية مقط ، او ان نكتفي باعلان هذا الايمان والبوح به ، بل الذى يقتضيه كوننا جادين كل الجدية في هذا الباب أن نرجع الى هــذا الصدر في كل ما يتعلق بحياتنـــا الغردية والجماعية في واقع الأمر ، وأن نفرغ نمعلا اخلاقنا وسلوكنا نمي الحياة ، وقوانيننا وحضارتنا ، ونظمنا للتعليم والتربية ونظمنا للاقتصــاد والسياسية مى موالب الهداية التي يأخذ بنا القرآن اليها . والذي أشعر

مه وأشباهده: أن ينعدم هذا المستوى من الجدية في طبقات تتولى أمر هذه الأمة مع كونهم على اعتقاد صحيح بالقرآن . أو لا تصل هذه الجديسة المستوى المطلوب أن لم تنعدم ميهم كليا . وعلينا أن نستنفد جهدنا ، قبل كل شيء في خلق الجدية هذه فيهم . لأنه ما دامت لا تولد هي لا تعسدو جميع بحوثنا العملية ، في تطبيق تعاليم القرآن في مسائل الحياة ، حبرا على الورق حيث لا تجدى بشيء غى دنيا الواقع ، وأن الدنيا لـــن تقتنع أبدا بحقية الاسلام من خللل البحوث التجريدية الفارغة بل لا بد من التناعها بذلك من أن يتمثل الاسسلام غى حياتنا القومية الواقعية . وبدون ذلك مهما بذلنا جهودنا مي تبليسم الاسلام لا تجد الدنيا أمام أعينهـــا الا علامة الاستفهام التي تنم عـــن تساؤل : هل أن هذه الامة التي لا يتجاوز دينها حدود المساجد ، والتي تتبع مبادىء الاجانب وافكارهم ، وتنتهج نهجهم مى الحضارة والتشريع والتصورات للحياة \_ هل أن هذه الامة تؤمن بحقية الاسلام في واقسع الاصر ؟

هذه بضعة أمور أريد أن الفست اليها الانظار آملا أن تنال من عناية المفكرين المسلمين ما تستحق مسن الاهتمام .

# الإنسان بين المسادة والروح

## عَدُوة ثُمَا فِيهُ الشَّرِكُ فَيْهَا: سَعَادة وزيرالأوفاف والتوول لاسلاميّه والشيخ محسّر الغزالي

اعدادالأساد : عبدالله خلف

اقامت اللجنة الثقافية بجمعية الهلال الاحمر الكويتي امسية ثقافية في برنامجها الثقافي لهذا العام وأشترك فيها سمادة وزير الاوقاف والشئيسون الاسلامية الأستاذ راشد الفرحان ، وفضيلة الشيخ محمد الغزالي مدير ادارة الدعوة في وزارة الاوقاف بجمهورية مصر العربية . .

#### وعنوان هذه الندوة: ﴿ الانسان بين المادة والروح ﴾ .

وبدأ الندوة غضيلة الشيخ الغزالى . وقد وضحت فى العدد الماضى ما ورد فى حديثه حول الموضوع ورأينا كيف تناوله بعرض تاريخى غبين موقسف الانسان من الروح وكيف كان يعتقد ان هناك صراعا بين الجسم والروح ، وان كمال أحدهما لا يتم الا على حساب الآخر ، وكان طلاب التسلمى الروحى يلجؤون الى رياضات بدنية شاقة يكبتون غيها غرائزهم ، ويعودون غيها ابدانهم كثيرا من المشقات والصعاب ، ويعتقدون أنهم يدركون بذلك الصفاء الروحى . وكانت هذه الفكرة عند قدماء الهنود والشعوب القديمة وتسربت السى

رجال الديانات السابقة للاسلام وبعض المتطرفين من رجال الصوفية فسنى الاسلام.

أما الاسلام غانه نظر الى البدن الانساني نظرة غيها شيء من الاعجاب والتقدير ، وعرض كثيرا من النصوص الشرعية من القرآن والسسنة ، وأن الاسلام أمر بالاهتمام بالبدن ونظاغته وطهارته الى حد كبير ، كما بين الطريقة التي يجب أن يعيش عليها الانسان المسلم كما أرادها الدين الاسلامي لسه ، وليس كما اعتقد بعض أدعياء التدين والمتطرفين من الصوفية بأن الانسسان المسلم عليه أن يعيش متجردا من المادة وعلى هامش الحياة ملتزما بالحياة الفقيرة المخالية من المال والغني ، غان الاسلام زين له المال وعده خيرا ان جاء عن طريق الحلال ، وجعله حرا طليقا على هذه الارض لينعم ويكسب منهسما بحدود أخلاقية تكفل السعادة له ولغيره .

كما نظر الى الجنس نظرة بعيدة عن التزمت والرهبنة ، لقد خلق نيسه الله تعالى غريزة الجنس لتكون له خيرا وبين له حدود التمتع فى هذه الغريزة ، ولم يشر الى كبتها أو أماتتها كما اعتقد بعض رجال الديانات الاخرى ، ومسالانفجار الجنسى الذى نشأ فى أوربا وأمريكا فى المينوات الاخيرة الا من ذلك الكبت وتلك الحدود التى لم يطقها الانسان فى تلك الحياة ، فانفجرت ليعسم بانفجارها الضياع الخلقى وليتهدم النظام الاجتماعى والروابط الانسانية .

ثم تحدث بعد ذلك الاستاذ راشد الفرحان وزير الاوقاف والشئيون الاسلامية فعرض الموضوع على صورة جواب لسؤالين طرحهما في مطلع الحديث فقال: أختصر الحديث في الاجابة على السؤالين التاليين: 1 ــ ما هي المادة ؟ وما هي الروح ؟

فالمادة التي نعنيها في حديثنا: هي الافعال التي يقوم بها الانسان كالبيع والشراء والسير والأكل والشرب وما الي ذلك من الافعال الاخرى.

أما الروح: غلها معان متعددة . غمنها اسم جبريل عليه السلام ، جبريل يسمى الروح « نزل به الروح الأمين » والروح تطلق علسى سر الحياة غسى الانسان ، والروح التي نعنيها غي حديثنا هي صلة العبد بخالقه وبربه وهذه تسمى بالناحية الروحية .

وعندما نتكلم عن الناحيتين الروحية والمادية نحاول أن نربط بين «المادة» أي الأفعال التي يقوم بها الانسان من الأفعال المادية الى الناحية (الروحية) التي هي صلة الانسان بربه وخالقه .

وصلة الانسان بربه وخالته لها مجالات عديدة ومعظمها في العبادات: كالصيام وفيه صلة لا يعرف كنهها الانسان لأنه سر بين العبد وخالته « الصيام لي وأنا أجزى به » وعندما فأتى الى الصلاة نجد أن فيها أسرارا بين العبد وخالته فيتول الله سبحانه وتعالى: « وأتم الصلاة لذكرى » .

ويرى بعض المنسرين في قوله تعالى : « الحمد لله غاطر السمساوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع » اشارة السسى الصلوات الخمس ، فكأن العبد عندما يأتي الى الصلاة كأنه يطير الى اللسه سبحانه وتعالى بهذه الأجنحة ، وهذه الصلة الروحية التي تعددت في الصيام، والصلاة ، والحج لا يعلم سر كنهها حتى الانسان نفسه ،

هذه الناحية الروحية حددها الله سبحانه ، ونصل أحكامها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن بعض الناس تجاوزوا هذه الحدود ، وتجاوزوا هذه الاحكام وأوغلوا في الروحية خرجوا بها عن حد الاعتدال ، ونشأ عن ذلك الآراء المتطرفة ، والفرق المختلفة .

وهناك اناس آخرون خرجوا عن الناحية المادية التسى ارادهسا اللسه سبحانه لهم الى الحيوانية ، والمادية البحتة ، والله خلق الانسان خلقا عجيبا متميزا وأوجد فيهغرائز معينة وأشواقا عليا تلبى حاجة روحه ووجدانه، فجعل فيه ميلا للمادة وميلا للروح ، جعل فيه غريزة التدين ، وجعل فيه غريزة الجنس وجعل فيه الغرائز الاخرى ، هذه الغرائز اذا تركت على حالها سارت على غير هدى واختل توازن الانسان في الحياة ، واذا سارت سيرا حسنا اتزنت حياة الانسان .

٢ ــ والسؤال الثاني الذي عرضه السيد الوزير وأجاب عليه هو:

هل يكتفى الانسان بالناهية المادية عن الناهية الروهية ؟ هل يستفنى الانسان بالناهية المادية عن صلته بربه ؟ العواب : لا -

واود أن أضرب لكم أمثلة شهدتها وسمعتها من بعض الأصدقاء أن الكثير من الشيوعيين الملحدين من المسلمين أصلا كان أحدهم أذا قاربته الوغاة يوصى بأن يصلى عليه ويدنن في مقابر المسلمين . . عجبا !! ملحد لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر في النهاية يوصى أن يصلى عليه ويدنن في مقابر المسلمين أ . .

ما هذا السر الذي دخل في قلوب هؤلاء وجعلهم يوصون هذه الوصية !! طبعا هي الناحية الروحية التي لا يستغنى عنها الانسان .

وحدث مرة اخرى أن زرت أحد البساتين الكبيرة في ملشقند وكان يراسها أحد كبار الشخصيات ممن نال المداليات والأوسمة للاعمال التي قدمها لدولته فسرنا على مكان يجرى من تحتنا فيه الماء ، وفي مكان جميل وبديغ وجدت هذا الشخص يهمهم ببعض الكلمات فهمت منها أنه يذكر اسم الجنة فظننت أنسه يستهزىء بالجنة التي وعد الله بها المؤمنين فطلبت الى المترجم أن يسأله هل يستهزىء بالجنة التي وعد الله بها المؤمنين فطلبت الى المترجم أن يسأله هل أني مسلم ، فتأثرت كثيرا وزادني أيمانا وثقة وتأكيدا بأن الناحية الروحيسة موجودة في أعماقه ، وهذه الناحية تكمن في كل أنسان وليس في المسلم فقط ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : « كل مولود يولد على الفطرة » أي يولد على التدين ، فطرة الله التي فطر الناس عليها .

كما وجدت بعض الانجليز يعقدون حلقات يذكرون فيها الله ، ورسوله ، محمدا ويذكرون فيها الاسلام ، ولا بد للانسان أن يرجع الى حقيقة أمره لعبادة الله مهما تراكم عليه من الشوائب والحجب .

والله سيحانه خلق الانسان ليعيش بين المادة والروح ، وأن أوغل مي

أحدهما بعد عن انسانيته السوية ، والوضع الصحيح هو مزج المادة بالروح ، ووضع الموازين مى أماكنها ، ويحضرنى مى هذه المناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام وجد رجلا يعبد الله مى المسجد ليل نهار مقال له : « من يكد عليك قال : اخى . . قال : أخوك أعبد منك » وهنا يقر الرسول حقيقة بأنه لا بد من مزج المادة بالروح .

ويجب على المسلم أن تكون أغماله وأن تكون حركاته وسكناته مسيسرة بأمر الله عز وجل بأوامره ونواهيه ويجب أن يقيس كل شيء بمقياس الحلال والحرام عندما يريد أن يفعل شيئا من الاشياء ، أو أن يقدم على عمل مسن الاعمال ، وفي الحالة التي يستطيع السيطرة على نفسه لا بد وأن يكون النصر حليفه في كل أمر وفي كل شيء .

ومن هنا كان المسلمون الاولون ينتصرون في قتالهم ، وتقوى عزيمتهسم النهم كانوا يعملون للدنيا والآخرة ، يطلب المؤمن فيهم أحد أمرين : اما النصر أو الشمهادة ، ويقدم على الموت مستبشرا فرحا كما يقدم على الحياة في نصره وتفليه ، والنصر ناحية مادية ، والشمهادة ناحية روحية وهكذا يسير المؤمنون في جميع أفعالهم وجميع أعمالهم وأقوالهم .

وبهذه المناسبة أود أن أقول أن علينا وأجبا يدعونا إلى القيام بالدعسوة وبتحريك الناحية الروحية التي يستطيع الانسان بها أن يعود إلى ربه ، وعلينا أن ندله ونرشده إلى الطريق المستقيم ، طريق الايمان ، طريق الخير ، وطريق الانسانية الخيرة ، وطريق الاسلام ، وطريق الاسلام ، ووجب علينا نحن العرب الذين شرفنا الله بحمل هذه الرسالة أن نواصل حملها ونهدى من بعد عن الاسلام إلى هذا الدين السمح العظيم قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس .

وبعد ذلك طرحت عدة أسئلة تولى الرد عليها الاستاذ راشد الفرحان والشبيخ محمد الغزالي .





### السكتب النيسوية

فى شبهر ذى الحجة سنة ست من الهجرة (ابريل ٦٢٨ م) بعث النبى صلى الله عليه وسلم كتبه وسفراء الى ثمانية من الملوك والأمراء يدعوهم فيها الى الاسلام وهم قيصر قسطنطينية ، وكيروس حاكم مصر الرومانى ، والحارث بن أبى شسمر الفسانى عامل قيصر على الشام ، وكسرى (خسرو) ملك فارس ونجاشى الحبشسة ، وثلاثة آخرين من أمراء الجزيرة هم صاحب اليمامة وصاحب البحرين وصاحب عمسان .

### ســـتفلبون

جمع النبى صلى الله عليه وسلم اليهود في سوق بنى قينقاع بعد رجوعه من غسزوة بدر ؛ وقال لهم :

يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا ، فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفرا من قريش كانوا اغمارا لا يعرفون القتال ، انك والله لو قاتلتنا لعرفت انا نحن الناس ، وانك لم تلق مثلنا ، فانزل الله عز وجل : ( قل للذين كفروا سستفلبون وحشرون الى جهنم وبئس المهاد ) .

### لا تحسارب بمشسفول

عن عبيد بن عمير قال:

غيزا نبي من الأنبياء أو غير نبى ، فقال : لا يغزون معى ثلاثة :

١ - رجل بنى بناء لم يكمله .

٢ - رجل تزوج امرأة لم يدخل عليها .

٣ - رجل زرع زرعا لم يحصده .

فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المسسمر الهسرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لن الضالين - ثم افيضوا من حيث أفاض الناس واستففروا الله ان الله غفور رهيم . . ( قرآن كريم ا

### لا تحتقر عددوك

لما التقى جند الحجاج مع جند أبن الأشبعث في المربد - خطب أبن الأشبعث في جنده 6 فقيال :

اليها الناس: انه لم يبق من عدوكم الا كما يبقى من ذنب الوزغــــة ( البرص ) تضرب به يمينا وشمالا ، فما تلبث الا أن تموت ، فسمعه رجل من قشــير ، فقال:

قبع الله هذا ورايه - يامر اصحابه بقلة الاحتراس من عدوهم ، ويعدهم الاضائيل ، ويمنيهم الأماني .

### ابن حنبل يحسج

حج الامام الورع الزاهد احمد بن حنبل رضى الله عنه حجتين راكبا مكم تقدر له من نفقة مى كل حجة ؟ كم تقدر لرجل يحج من بغداد عاصمة العراق الى الحجاز ، ثم يعود الى وطنه ميما يتراوح بين أربعة أشمهر وسنة أشمر ؟ . لقد حدث ابنه عبد الله انه انفق مى احدى هاتين الحجتين عشرين درهما لا غير .

### نظرة عاقطة

يروى أن ملكا كان له أخ من العباد الصالحين ، فقال له : أدع لى « فقال : ( كل وتبرز ) •

مُقَالٌ : ان هذه مسالة عادية تجرى تلقائيا لكل الناس ٠٠٠ مقال : اذن كل ، ولا تتبرز .

من و مبرر من المركب الأمر كما قال ، واستجار الملك بكل الأطباء ، غلما استحال الدواء طلبوا هذا المتعبد ، وقالوا له : ان الملك يدعوك التدعو له ، غلما راى منه ما راى قال : وماذا تعطينى ؟ قال : كل ما تطلب ، ولو طلبت ملكى لأعطيته لك ، قال ا وماذا الصنع بملك هذا ثمنه ؟ .

تطالعنا اليوم بعض الدعوات الى الفاء عقوبة الاعدام من قانسون العقوبات المصرى وقوانين الدول العربية اقتداء ببعض القوانين الغربية بدعوى ان هذه العقوبة اصبحت لاتتناسب مع التقدم الحضارى ، وانسه من الناحية الانسانية يجب عدم مقابلة جريمة القتل بعقوبة قتل أخرى ، ونسى هؤلاء أن توقيع العقاب على الجانى يمنع غيره من ارتكاب جريمته . فالعقوبة في الشريعة الاسلامية لا يقصد بها العقاب في حد ذاته بقدر مسايقصد بها الزجر والتحويف . . فشدة العقوبة تجعل الجانى يفكر مسرات ومرات قبل ارتكاب الجريمة خوفا من العقوبة الرادعة التى تنتظره .

وعنوبة الاعدام لها توة ردع لا ترقى اليها أية عنوبة آخرى سواء اكان ذلك في مجتمع فقير أو حتمع غنى لان شدة العنوبة ( ازهاق الروح ) تردع الجانى مهما كان مركزة الاجتماعي ولا يمكن اعتبار السجن كافيا كعنوبة رادعة لجريمة المتل في المجتمعات الفنية كما يدعى البعض .

### عقوبة الإعدام في الامم السابقة:

كانت عقومة الاعدام (قبل الجانى) مقررة فى الامم السابقة ، ولكنها لم تكن منظمة فكان الجنى عليه ينتقم بنفسه من الجانى أو من أى فرد من اسرته واحيانا ينتقم من عدد كبير من اسرة القاتل وقد تندلع الحسروب وتستمر شمهورا من أجل قتل فرد ، فلم يكن لهذه العقوبة ضابط أو رابط حتى جاءت الاديان السماوية فنظمتها على الوجه التالى : \_\_

# الأركام منها ..

### اولا \_ اليهودي\_ة:

جاء في سفر الخروج « اصحاح ٢١ عدد ١٢ »

(من ضرب أنسانا فمات يقتل قتلا ، ولكن الذى لم يتعبد بل اوقسع الله في يده فانا اجعل له مكانا يهرب اليه . واذا بغى انسان على صاحبه ليقتله بغدر فمن عند مذبحي نأخذه الموت ، ومن ضرب اباه أو أمه يقتسل قتلا . ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا واذا تخاصم رجلان فضرب احدهما الآخر بحجر وبلكمه ولم يقتل بل سقط في الفراش فان قام وتهشي خارجا على عكازة يكون الضارب بريئا الا أنه يعوض عطلته وينفق على شفائه . وان حصلت أذية نعطى نفسا بنفس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا برجل وكيا بكي وجرحا بجرح ورضا برض ، والقاتل خطأ يخرج الى احدى الدن التي اعدت للالتجاء ولاعقاب عليه ولا يجوز لولى الدم قتله ) .

وقد بين القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة مشروعية القصاص في الشريعة اليهودية يقول الله سبحانه وتعالى « من أجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد غي الارض فكانها قتسل الناس جميعا » ويقول جل شأنه " وكتبنا عليهم فيها (أي في التوراة) ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الظالمون » .

ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان مي بني اسرائيل

هصاص ، ولم يكن ميهم دية . مقال الله تعالى لهذه الامية : (كتب عليكم القصاص مى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى من عمى له من أخيه شيئا ماتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان ذلك تحفيف من ربكم ورحمة ) مما كتب على من كان قبلكم إنما هو القصاص وليس الدية .

### ثانيا ـ السيحيــة:

جاء السيد المسيح عليه السلام بدعوة الحق والخير والسلام وكانت دعوته الى التسامح واضحة في كل تعاليمه . ولم تنقض المسيحية الدعوة اليهودية وانها كانت متمهة لها يقول المسيح عليه السلام : «ما جئت لانقض بل لاتهم . . ومن هنا كانت دعوته إتهاما واستكمالا لدعوة موسى عليه السلام وعلى هذا فحكم القصاص الذي جاءت به اليهودية بتى ساريا في المسيحية . ولسكن السيد المسيح بها هو معسروف عنه من حب للعفو والتسامح دعا ولى الدم الى العفو عن الجانى وعدم الاقتصاص منه وترك أمره الى الله ، وأود أن أنبه الى أن ذلك ليس دعوة الى ترك القصاص وعدم الاخذ به فكما سبق القول لم ينقض المسيح تعاليم موسى وانما هو يدعو الى العفو ويفضله عن الاقتصاص وإن رفض ولى الدم العفو فمن حقه أن يقتص العفو ويفضله عن الاقتصاص وإن رفض ولى الدم العفو فمن حقه أن يقتص من القاتل . . يقول المسيح عليه السلام « سمعتم أنه قبل عين بعين وسن بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من ضربك على خدك الايمن فأدر بسن وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من ضربك على خدك الايمن فأدر أيضا ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ رداءك فاترك لسه الرداء أيضا . . ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين » وهذا منتهى التسامح .

وقول السيد المسيح هذا يقابل ما جاء بالقرآن الكريم من قوله سبحانه وتعالى في آية القصاص « فمن عنى له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف واداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة » .

مالعفو مى الاديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والاسلام جوازى لولى الدم وأن لم يعف \_ علسلطة الدولة أن تقتص من الجانى .

### عقوبة الاعدام في الشريعة الاسلامية:

وعقوبة الاعدام ( قتل الجانى ) مقررة في الشريعة الاسلامية لبعض الجرائم منها الردة \_ والحرائية ( قطع الطريق ) والقتل العمد . وتوقيع المقوبة على القاتل قصاصا .

والقصاص في الشريعة الاسلامية معناه المساواة بين الجريمية والعقوبة وعقوبة القصاص مقررة بالكتاب والسنة .

أما مشروعيتها بالكتاب منى قول الله سبحانه وتعالى « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص من القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالأنثى من عنى له من أخيه شيئا ماتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة من اعتدى بعد ذلك مله عذاب اليم ، ولكم مسى القصاص حياة يا أولى الالباب لعلكم تتقون » .

وفى أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم توضيع لهذه العقوبة حيث يقول عليه السلام المن أصيب بقتل أو خبل غانه يختسار إحدى ثلاث : إما أن يقتص وإما أن يعف وإما أن يأخذ الدية غإن أراد الرابعة

مُخذوا على يديه ومن أعتدى بعد ذلك مله عذاب اليم » .

ويتول صلى الله عليه وسلم: « العمد تود » ويتول « من تتل رجلا مؤمنا عمدا فهو تود به ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ولا يتبل منه صرفا ولا عدلا » .

وتقرر السنة النبوية قتل الجواسيس والخارجين عن الجماعة الذين يريدون تغريق المسلمين يقول صلى الله عليه وسلم: « من اتاكم وامركم جميعا على رجل واحد يريد ان يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه» ويقول عليه الصلاة والسلام « ستكون بعدى هنات وهنات فمن اراد ان يفرق أمر المسلمين وهم جميعا فاضربوه بالسيف كائنا من كان » .

واذا كان القصاص هو المساواة بين الجريمة والعقوبة غمن الواجب ان يقتل الجانى بنفس الطريقة التى قتل بها المجنى عليه غقد روى انس بن مالك رضى الله عنه ان جارية وجد راسها قد رض بين حجرين غسالوها من صنع هذا بك ؟ غلان \_ غلان \_ غلان \_ خلان \_ حتى ذكر يهوديا غاومات براسها غاخذ اليهودى غاقر غامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرض راسه بالحجارة » .

وتقرر معظم قوانين العقوبات في العالم عقوبة الاعدام لكثير من الجرائم ، كالقتل العمد المقترن بظرف مشدد ، والرشوة ، والتجسس والخيانة العظمى ، والاهمال ، والإضرار بالمصلحة العامة . . وغير ذلك .

وسنكتفى ببيان موقف قانون العقوبات المصرى من عقوبة الاعدام المقررة لجريمة القتل العمد التي تقابل القصاص في الشريعة الاسلامية .

يعاقب القانون الجانى بالاعدام اذا اقترن القتل بأحد الظروف الخمسة التالية: \_\_

ا سبق الاصرار: وهو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمسر أو موقوفا على شرط (مادة ٢٣١ع) ويتوافر سبق الاصرار اذا استخلصته المحكمة من مرور بضع ساعات على المتهم وهو يفكر في أمر الجريمة ويعمل على جمع عشيرته واعداد عدته في سبيل مقارفتها ومن سيره مسافة كيلومترين حتى وصل الى مكان الحادثة (نقض ٢٨ اكتوبر ١٩٤٠).

٢ — الترصد : وهو تربص الجانى وترقبه المجنى عليه مدة من الزمن كثرت أم طالت فى مكان يتوقع قدومه اليه ليتوصل بذلك الى الاعتداء عليه دون أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان خاص بالجانى نفسه (نقض ٥ مارس ١٩٥٥) وتعرف المادة ٢٣٢ع . الترصد بأنه تربص الانسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه .

٣ ـ اذا حصل القتل بجواهر سامة يتسبب عنها الموت عاجـــلا او آجلا (مادة ٢٣٣) ..

 $\xi$  — اذا اقترن القتل بجناية اخرى او اذا كان القتل مرتبطا بجنحه (مادة  $\chi/\chi = 1$ ) .

الشركاء في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالأعدام يعاقبون بالاعدام أو الاشتقال الشاقة المؤبدة (مادة ٢٣٥ ع).

هذا هو موقف القانون من عقوبة الاعدام أوضحناه من خلال جريمة واحدة من الجرائم المعاقب عليها بالاعدام .

### راينا في الموضوع:

نرى ضرورة الابقاء على عقوبة الاعدام حيث أنها مقررة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه الاعظم عليه الفضل الصلاة وازكى السلام ، وقصرها على الجرائم التى يحددها الشرع الاصلامى .

بالاضافة الى ذلك فعقوبة الاعدام لها قوة ردع غير متوافرة فسى عقوبة السجن ـ كما سبق القول ـ ويقضع ذلك مما يأتى : ـ (١)

ا ـ عقوبة القصاص جزاء من جنس الجريمة ممن قتل يقتل مليس من الرحمة مى شىء ان نفكر مى الجانى ولا نطفىء نار الم المجنى او وليسه والرحمة مى غير محلها ظلم بين .

٢ ــ الخوف والرهبة لدى الجانى مسن توقيع عقوبة عليه تماثل
 ما يرتكبه مما يجعله يحجم عن ارتكاب الجريمة .

٣ ــ القصاص يشبغى غيظ ولى المجنى عليه لان من قتل ابنه أو من يلى أمره لا يكفيه سبجن الجانى مهما مرسداً أبدة فنمشم كفشام المورد لا يكفيه بنجن الجانى راحة نفسية كبيرة لا يحققها السجن .

₹ \_\_ غى القصاص حياة للمجتمع كله اذ يجتث الاشرار منه بقتلهم «يتول الله سبحانه وتعالى = ولكم غى القصاص هياة » فالاقتصاص لايمود على ولى الدم غحسب وانها تعم فائدته على المجتمع كله ، فحياة الجماعة فى القصاص لانه اذا لم يكن قد شرع القصاص لأهدرت الدماء واصبح الامر بيد الاقوياء والاشرار يعتدون على حيساة الناس وأمنهم دون رقيب أو حسيب وبذلك تصبح الامور فوضى بلا رابط ، ولكن لكى يطمئن الناس فى حياتهم ويعيشون متر ابطين تسودهم الرحمة والطمأنينة وتفشاهم المدالة لابد من تطبق عقوبة القصاص ومساواة المقوبة بالجريمة ، فيحيا الناس مطمئنين على انفسهم واموالهم واعراضهم ولذلسك اقتضت عدالة الله سبحانه وتعالى أن تكون العقوبة من جنس الجريمة . . ومن قتل يقتل . . ومن قطع يد غيره قطعت يده بالعدل والقسط ، ومن قطع الطريق وروع أمن الناس يقتل ويصاب . . ومن ارتد عن الاسلام بعد ايمانه يقتل . . ومن رنا وهو محصن يرجم حتى الموت .

وان الدعوى التى يروج لها البعض لالماء عقوبة الاعدام سوف تفتح الباب لازدياد جريمة الثار لان ولى الدم اذا لم يجد المجتمع متمثلا فى سلطة الدولة قد اقتص له وشنفى غيظه بحث هو بنفسه عن طريقة ينتقم بها من عدوه فتنتشر الفوضى ويسود الاضطراب ولا يأمن الفرد على حياته أو ممتلكاته.

وعقوبة القتل المرتد عن الاسلام أو الداعى الى توهين العقيدة ( لانه لا يدعو الى توهين العقيدة الا من كان قلبه غير مطمئن بالايمان ) مقررة بنص حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم « من بدل دينه فاقتلوه » .

وعلى هذا فعقوبة القتل عقوبة مقررة بنص الشارع ولا يجوز تعديلها أو تغييرها . واذا كانت بعض قوانيننا تجنح الى الغرب تستقى من قوانينه ما يخالف عقيدتنا وبيئتنا وتقاليدنا ، فانه قد آن الأوان لكى نعود الى حقيقتنا . . . الى ديننا لكى ننهل من مبادئه وأحكامه كل قوانيننا بما فيها الدساتير وهى اعلى قوانين الدول .

لقد كانت الشريعة الاسلامية مصدرا احتياطيا للقوانين مى مصر قبل الثورة ولكننا الآن وقد نص الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية على أن تكون الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع فقد أصبح الطسريق مغلقا أمام دعاة التعريب ومدعى التقدم ويجب منعهم من بث دعاواهسم الباطلة التى تتعارض مع الدين ومع الدستور حتى نقيم دولتنا العصريسة الجديدة على اساس راسخ من العلم والايمان ٠٠

والله سبحانه وتعالى المومق والهادئ الى سواء السبيل.

(۱) راجع طلاعة المقربة في الفقه الاسلامي م ٢ الفضيلة استاذنا الكبير الشيخ محمد ابسو زهرة ...

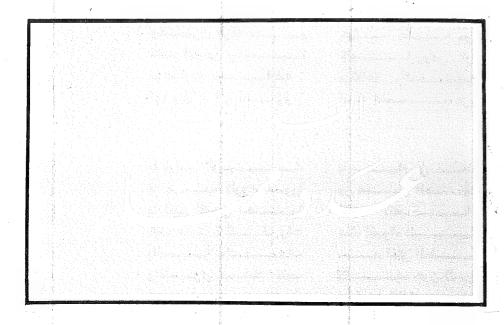

ایها الشرق النبیال وعریاض وعریاض وطویال وهو الخطب الثقیال ؟ فهتی عناک یزول ؟ طبیعه داء وبیال مرت ترضی وتبیال

لك ارثى يا عليــــــل داؤك اليــوم عضــــال اترى منــه ســــتنجو كيــف والـــداء دواء ؟ انت تختــار طبيبـــا لم يزل يفـــويك حتى وترى الموت حيـــاة

منك فى الحسلق جريض فيسك بالوحى يغيض ذلك النبع يفيض حيلانا منسه مريض كلها المنا وفي اريض مرتقاها والحفسيف انه هسم عريض ایه الشرق المریض کنت نبع النصور دهرا ثم امدی من زمان وجسری فوقه سلم کانت الارض ربیعات : ثم صارت سلمات : ای ویل ا ای شهره ا

يا سسماء من صفاء! من عقسول الحسكماء! بقلوب الاتقياداء! عنك اضواء الساماء؟ سسد آغاق الفضاء كاسسف جون السرداء غم ارض الاذكياء!

یا تراب الانبیسساه

یا مهسب الروح نسورا

یا نجی الوحی دهسسرا

کیف حادت ؟ کیسف ولت

بالسسما فیك ضباب

والثسری فیسك كثیب
ای یاس بهسد بشری

يا منسار المسائرينا! في طريق السسسائرينا ا خطروات المسالينا! تهت مثل التـــانهينا ؟ في طريق الفـــاسرينا بخسداع المساكرينا اى عقبى ومصير ؟ هو حسظ العساثرينا

يا محيط النسانحينا ما فيسياء المجسزات ما دلسالا كان يهسدي كيف فسساع السرحتي وجشى ركبك \_ جهالا \_ 

صنت مجدا كان نبسلا! بالمستخو تتحسلي ليس يفنسس 6 ليس يبلي بن عواد تتجـــلى كان وهيـــا كان يتلى هسو روح ، هسو اعلسي وتحصصافي وتخلى

ما ليساب الكون هسلا! كان خلقا من مسافات كان غضـــرا كان عــزا كان درعا ، كان حصينا كان نورا ليس يغيير فيسمه الثرق بقساء ننساى عنسم بحنب

كسان مكرا وخداعسسا شيشهات حزنا وقاعسا داعيسا حرا مطسساعا غائسستري منسك وباعا لم تكن الا شـــــعاعا لم يكن الا ضــــياعا فاتم الحكمة غساعا

حضت یا شرق صراعسسا كان سيوقا بن قبيار وقف النسيطان فيها شم اغسسسراك بدس الثور السسار بمنسه القلب بمقسسل أبهسسا الشرق عسسزاء

## ف الدراسات المعاصرة

للأستاذ ابراهسيم عبدالرحم إلبلهي

عينها اتجه الأسان بطرفه الى جانب من جوانب الاسلام وجد انه قسد اشبع بحثا وشرحا وتحليلا . وهذه ظاهرة من مظاهر خلود هذا الدين . . وهي ظاهرة تجعل المسلم يمتلىء غبطة وارتياحا . وحينها اردت ان اساهم بكلمة متواضعة في العدد الخساص بالحج من هذه المجلة . . وجدتني منساقا الى تسجيل هذه الظاهرة . . لادل القارىء على جملة من الدراسات الماصرة التي تتناول موضوع العبادات في الاسلام بوجه عام وتلك التي تعالج موضوع الحج ومعرفة مقاصده . والاقتطف بعض الفقرات التي تنير الطريق لفهم اسرار الحج ومعرفة مقاصده .

ولمل أول ما يطالعنا من هذه الدراسات كتاب (( حجة الله البالفة ) الملامة الهندى احمد بن عبد الرحيم الدهلوى ومما قاله في هذا الصدد : ومن مقاصد الحج موافقة ما توارث الناس عن سيدنا ابراهيم واسماعيل عليهما السلام فانهما الماما الملة الحنيفية ومشرعاها للعرب ، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث لتظهر به الملة الحنيفية وتعلو به كلمتها وهو قوله تعالى (( ملة ابيكم ابراهيم )) فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن امامها كخصال الفطرة ومناسك الحج وهو قوله صلى الله عليه وسلم (( قفوا على مشاعركم فانكم على ارث من أرث أبيكم ، . )) .

وللشيخ الجرجاوى بحث ضخم عن « حكمة التشريع وغلسفته » وقد ابان مقاصد الحج واهدافه باستغاضة واطناب . .

أما الاستاذ محمد كامل حته فقد شرح مناسك الحج في أسلوب قصصي ممتع يشد القارىء ويثير انتباهه وهو يشير الى فوائد الحج القريبة ومقاصده العاجلة فيقول: « .. أن الحج فريضة جماعية على مسَّتوي عالمي وهو بذلك يستهدف غايتين : أمال الفاية الاولى فهي التجريد ولعلها وسيلة السي الفاية الاخرى . . . تجريد الانسان من كل ما التصق به أو خالطه من مواريث مكرية أو احتماعية ومن امتيازات طبقية أو جنسية تبعد به عن مطرته أو تقطع الصلات الانسانية بينه وبين الجتمع . . فهو يجيء هنا متجردا من كل زينة أو شارة غي لباس متواضع بسيط يتساوي نميه الغني والفقير والامير والاجيسر يذكره باللباس الذي يخرج به من دنياه يوم يستقبل الموت ويستدبر الحيساة وهو يجيء هنا متجردا من جاهه وعصبيته وطبقته وماله وولده . . نكرة بين الملايين لا سيدا منتفخ الاوداج بين الاتباع والعبيد . . وهو يجيء هنا متجردا \_ بل متحررا ــ من أغلال الفقر والعبودية التي طحنت روحه وأذلت وجوده ملا يرى للغنى المدل بغناه ولا للجيار المعتر بسطوته ولا للابيض المستعلى بلونسه . . لا يرى الولئك مضلا ولا امتيارًا على من عداهم من عامة الناس الا بالتقوى والعمل الصالح لخير المجتمع . . ربما يملكون من رصيد السانيهو وحـــده الذي ترجح به كفة الميزان او تشميل . . ومن أجل ذلك تتجرد ــ مل تتحرر ـــ الملايين من الحج من هذه الاغلال اذ تسقط عن وجوه الآخرين اتنعة السزيف والضلال . . ذلك هو التجريد الذي يعود بالضمير الانساني مي الحج السي غطرته ويطرح عنه كل ما لصق به أو خالطه في صراع الحياة من رواسب هي مبعث كثير من الشر والبغي والفساد وتستيقظ مي أعماقه المعاني الحقيقيسة لوجوده وانسانيته مى مجتمع تتكامأ ميه الحقوق والواجبات . .

اما الغاية الاخرى ــ بعد التجريد ــ فهي التوحيد وهي النتيجة الطبيعية لذلك والحكمة الكبري في فريضة الحج تنتهي اليها شيعائره وتؤدى اليها أعماله . . التوحيد في صورته الكاملة الشاملة في الفكر والعمل . . في الحقـــوق والواجبات . . لأنه حين يتم التجريد نيعود المجتمع الى مطرته السوية النقية . يسهل على النفوس أن تتقبل معانى التوحيد في ظل الباديء الانسانيسة متتلاقى على هذه المبادىء تأخذ منها بمقدار ما تعطى لا تستأثر ولا تحتكر ولا تحقدولا تحسد ولا تضل ولا تشمقي . . تتلاقى الملايين في موسم الحج مــن مختلف أقطار الارض وقد اختلفت السنتهم والوانهم واجناب هم وتباينت مستوياتهم الفكرية والاحتماعية فلا يلبثون ـ وقد تلاقوا متجردين متحررين ـ أن تتهيأ نفوسهم للوحدة وتهفو نفوسهم اليها . . انهم يلتقول وجها لوجه وقلبا الى قلب ورايا الى رأى . . يتكاشفون ويتدارسون . . يعرضون على صعيد الوحدة كل ما لديهم من حصيلة العلم والتجربة وكنوز الطبيعة ومصادر القسوة ثم يستعرضون ما أصاب بعض الشعوب من تخلف وحرمان وعزلة مرضها المستعمر الغاصب وما أصاب الجماهير في البعض الآخر مما فرضه الطغاة والمستغلون . . . يستعرضون هذا وذاك مي تجرد من التعصب والانانية ومي تعبير عن الفطرة السليمة واحساس بالمعاني الانسانية الأسيلة فيستشعرون ما بينهم من حقوق وواجبات يتم بها التكافل والتكامل وتتحقق بها الوحدة التي ار ادها الله لخير أمة أخرجت للناس ... » .

ويعود الكاتب المدع ليبين مقاصد الحج كلما انقدح له شيء من هده المقاصد وهو يؤدي فريضة الحج . . فهو حين يذكر الوقوف بعرفات . . يقول:

« وفى هذا الموقف العظيم يوم الحج الأكبر على عرفات . . تتجلى روعة الحج وحكمته وتبدو المنافع التي وعد الله دانية القطوف ولكن كثيرا من هذه المنافع لا يغتنمها الناس كما ارادها الله للفرد والجماعة وقد يكون اغتنامهم هذه المنافع كأفراد أوفر من نصيبهم كجماعة تهيأت لهم من الاسباب المادية والروحية ما لا يتهيأ لهم أو لغيرهم من الامم على الصورة الرائعة يوم عرفات . . . »

وينبغى أن أشير الى أن هذا الكتاب مفيد جدا للحاج . . ولفل هذا هو الذي جمل دار المعارف تعيد طبعه ثلاث مرات في سلسلة « اقرأ » .

وقد انتهى الشيخ يوسف القرضاوى في كتابه « العبادة في الاسلام » الى حيث انتهى الاستاذ محمد كامل حته . . فأكد أن الحج يحقق الوحسدة الاسلامية الضخمة الشاملة : وحدة في المساعر ووحدة في الشعائر ووحدة في الاهداف ووحدة في العمل . . . . »

ويضيف الى ذلك الدكتور احمد الغندور في كتابه « العبادات من القرآن والسنة » غاية أخرى للحج هي تدريب المسلم على المسلم والمحبة واستشمار الاخوة الاسلامية والإنسانية . .

أما الدكتور عبد الحليم محمود غقد الف كتابا مؤلفا من جزئين عسن :

« المعبادة : احكام وأسرار » ثم عاد واختصره وأخرجه بعنوان : « اسسسرار
العبادات في الاسلام » . وهو يرى أن الحج احياء لذكرى أبينا ابراهيم وابنه
اسماعيل عليهما السلام . وهو يتلو قوله تعالى : « . . انى ارى في المنام
انى اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني أن شاء الله من
الصابرين . . » . . ثم يقول : « . . هذا الاسلام الذي ينطوى فيه الانسان
انطواء كليا تحت الراية الالهية فيكون في حماية الله ورعايته وعنايته هو الذي
يسجل بحفل تذبح فيه الذبائح يأكل منها البائس والفقير . . . وأذا كانت الأمة
الاسلامية كلها تحتفل فرحا بالعيد فان ذلك أنما هو احتفال بهذه النخبة النادرة
القليلة التي كمل دينها وتمت نعمة الله عليها وغمرها نور الاسلام . والحج
هو الوسيلة الكبرى للاسلام ألفالص . . أذ هو اقتفاء لأثر سيدنا ابراهيسسم
واسماعيل عليهما السلام في الانقياد والاستسلام للخالق العليم . . » .

ويرى الدكتور عبد الحليم محمود أن الحج يحقق كثيرا من المبادىء الانسانية وفى طليعتها: الاخلاص . . فهو بالتلبية يسجل على نفسه الاتجاه الخالص لله وحده ويسجل على نفسه العزم الوطيد على ألا يشرك به شيئا . . وأعمال الحج تختم برجم مصدر من أهم مصادر الشر والاثموالمعصية وهو البليس . . رجمه مرارا وتكرارا . . وذلك تسجيل مؤكد وأعلان مشسهود واشبهاد سافر على أن الحاج قد عزم عزما لا تزعزعه أعاصير الشسهوة أو مغريات الفتنة على أن يصبح خيرا كله لا مجال لنزعات الشيطان للتسلل الى نفسه فقد أصبح بتطهير نفسه وبرجم الشيطان : من عباد الله المخلصين الذين لا سلطان للشيطان عليهم . . »

أما الدكتور محمد البهى غيرى في كتابه البالغ النفاسسة: « الديسسن والحضارة الانسانية ان الحج دعامة من دعائم الحضارة الانسانية . . ووسيلة من وسائل التفاهم وعامل من عوامل التوازن والمعدل والاستقامة . . وتحت عنوان : الدين في حياة الانسان من هذا الكتاب القيم . . يبين أهمية الديسن كعامل حضارى ثم يبين فضل الاسلام ثم يذكر أثر العبسسادات الاسلاميسة ومقاصدها . . ويقول عن الحج : « . . وجاء الاسلام بالحج . . وفي الحج عود بالانسان الى حالته الطبيعية . . فيه ترك ومنح معا . . فيه ترك للمظاهر

الزائدة على الطبيعة الانسانية وفيه منح عن طريق الأضحية . . وبذلك تصب عبادة الحج مَى نفس الغاية التي تهذف اليها عبادات . . الصلاة والزكاة والصوم . . فيتحقق للانسان اتجاه واحد ويكون نملوكه سلوكا متزنا مستقيما معتدلا .. » (ص ٩٥) .. وتحت عنوان : « عناية الأسلام بالجانب العملي او الارادي » . . يقول عن الحج : « . . اما الحج فهو عبادة تعود بالانسسان الى أصله والى ماضيه قبل أن تحيط به الدنيا وزينتها فيرى نفسه أمام خالقه متجردا من كل ما هو عارض على البشرية وغي هذه اللحظات لا يذكر الا الله والا نفسه في صلته بالله وبالتالي لا يقيم في هذه اللحظات الا ما يتصل بالله وما يتصل بعلاقته الخالصة بالله سبحانه وتعالى وعندئذ لا ترجح لديه نسى مقياس الحياة وفي مقياس العمل والانتاج الا ما يتصل بانسانية الانسسان ومثل هذا الانسان لا تطغى على تفكيره ولا على وجدانه عوامل اخرى غير انسانية ومهما لاقي في سبيل القيم الانسانية وتطبيقها في الحياة من صعاب غانه سيجتازها حتما بارادته وبعزمه وبتصميمه لأن ايمانه قد استقر على ان الموجود الحقيقي مي هذه الحياة هو الله ونفسه البشرية . . ولا تيمة لعارض من عوارض هذه الدنيا بعد ذلك تعدل قيمة وجود اى منهما . . » ص ١٣٩ ) وتحت عنوان : « الاسلام كنظام للحياة » يقول : « . . . واذا استفرضنسا بعد ذلك عبادتي الزكاة والحج نجدهما تطبيقا عمليا لروح الجماعة التسمي أيقظتها صلاة الجماعة .. » ص ١٥٣ .

وهو يرى: «أن الحج عندما يؤديه القادر على أدانه: يضم غى نفسه معنى يزيد من قوة استطاعته التى تكونت لديه للمحافظة على كرامته الانسانية عن طريق العبادات الثلاث: الصوم والصلاة والزكاة \_ وهذا المعنى هو ما يتولد عن الأخوة والمساواة غى الطبيعة البشرية التى تفرضها عبادة الحج من وقوف الحجيج غى وقت واحد وغى لباس موحد وبشيعار موحد . . هو شيعار الطاعة والولاء لله وحده عندما ينادونه سبحانه وتعالى بقولهم: « لبيك اللهم لبيك » . . والشيعور بالأخوة والمساواة يساعد حتما غى أن يحتفظ الفرد في لبيك بمستواه الانساني وبكرامته الانسانية أذ لا يكون هناك سيد ولا مسود وانما هناك أخوة غى البشرية والمساواة غى التوجه الى الله وغى الايمسان به . ص 197 » .

ومن أكثر الكتاب اغاضة غي بيان مقاصد الحج .. الاستاذ ابو الحسن الندوى غي كتابه القيم : « الأركان الاربعة » .. غلقد استوعب ما كتبيه السابقون وخاصة الغزالي والدهلوى غي كتابيهما « احياء علوم الديبن » و «حجة الله البالغة » .. وأضاف الكثير مما هداه الله اليه .. ومما قاله : « .. غالاسلام دين يطلب تجردا غي الخيال وسموا غي الفكر ونقاء في الارادة والنية واخلاصا غي العمل والتطبيق وانقطاعا عن الغير لا يتصور غوقه واكثر منه ومستوى في الفكر والعقيدة لم تبلغ الانسانية ولا الاديان والفلسفات والنظم الدينية او العقلية الي مثله او قريب منه وقد وصف الله نفسه بما لا مزيد عليه في الدقة والسمو فقال « ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » ولكن الفطرة البشرية هي الفطرة البشرية غالانسان ما زال ــ ولا يزال ــ باحثا عن شيء يراه بعينه غيوجه اليه أشواقه ويقضى به حنينه ويشبع به رغبت اللحة في التعظيم والدنو .. وقد اختار الله أمورا ظاهرة محسوسة اختصت به ونسبت اليه وتجلت عليها رحمته وحفتها عنايته بحيث اذا رؤيت ذكر الله وارتبط بها وقائع وحوادث وأغعال وأحوال تذكر بأيام الله وآلائه ودينه وتوحيده

وحسن بلاء انبيائه وسماها : "شعائر الله » التي جعل تعظيمها تعظيمه والتفريط في جنبها تفريطا في جنبه وسمح للناس أن يقضوا بها حنينهم الكامن في نفوسهم ورغبتهم الفطرية في الدنو والمشاهدة بل حث على ذلك ودعا اليه غتال : « ذلك ومن يعظم شعائر الله غانها من تقوى القلوب » . وقال : « ذلك ومن يعظم حرمات الله غهو خير له عند ربه »

لقد أطال الندوى في بيان مقاصد الحج . . فلنقتصر على العناوين : « عنصر الهيام والحنان في طبيعة الانسان : أثرهما في الحياة ومنزلتهما مسن الدين » « الصفات هي التي تثير الحب وتبعث الحنان لذلك أطال وأكثر مسن ذكرها القرآن » « ماقيمة كأس لا تطفح ولا تفيض ؛ » « تسلية البيت والحج لحنان المسلم وهيمانه » « طفرة أو قفزة واسعة من سجن ضيق الى عالسم فسيح » « تحد لعبادة العقل والمادة ودعوة الى الايمان بالغيب واتباع الأمسر المجرد » « الحاج طوع اشارة ورهين أمر » « فضل المكان والزمان وموسسم الحب والحنان واجتماع أهل الصدق والطلب في جلب رحمة الله وتحريسك الهمم » « تحديد الصلة بأمام الملة الحنيفية أبراهيم : من أعظم مقاصد الحج » « اعادة قصة أبراهيم في القرآن وصلتها بالملد الأمين » « الحج تخليد لخصائص أبراهيم ومآثسره وتحديد لدعوت بالملد الأمين » « مركز دائم للهداية والارشاد » « عرضة منوية تحفظ على الأمة وتعاليمه » « مركز دائم للهداية والارشاد » « عرضة منوية تحفظ على الأمة الانسانية الاسلامية » . . . الخ .

ولقد أحسن المؤلف في عرض مقاصد الحج . . وجاء ذلك بشكل ترتاح اليه النفس بعيدا عن التكلف والاعتساف . . انه لم يزد على أن صور خوالج نفسه ونبضات قلبه وتطلعات فكره . . وهو يؤدى فريضة الحج . . فكسان الكتاب قصة ممتعة . . وكان مع ذلك بيانا الأسرار الحج ومناسكه . .

أما الاستاذ محمد أسد (ليوبولدفايس) . . فيقول في كتابه « الطريق الى مكة » وهو المترجم باسم « الطريق الى الاسلام » : « . . . . ان جزءا من فريضة الحج أن تطوف بالكعبة سبع مرات : لا احتراما لقدس الاسسلام المركزي فحسب بل لتذكير النفس بالمطلب الاساسي للحياة الاسلامية . . ان الكعبة هي رمز وحدانية الله . . وحركة الحاج الجسمانية من حولها هي التعبير الرمزي للنشاط الانساني . . ومضمونه أن أفكارنا ومشاعرنا ـ وكل ما يشمله تعبير « الحياة الباطنية » ـ ليست هي وحدها التي يجب أن يكون مأ يشمله تعبير « الحياة الباطنية » ـ ليست هي وحدها التي يجب أن يكون محورها الله بل كذلك حياتنا الفارجية الناشطة وأفعالنا ومساعينا العملية ويصف شعوره وهو منصرف من عرفات : « . . ونتابع ركوبنا هاجمين طائرين فوق السهل ويخيل الى أننا طائرون مع الربح منفمسون في سعادة لا تعرف نهاية ولا حدودا . . وتزعق الربح في أذني بنشيد النصر : « انك لن تعرف غريبا بعد الآن أبدا أبدا . . اخوان لي عن اليمين وأخوان لي عن اليسار

كلهم لا اعرفهم ولكن احدا منهم ليس غريبا عنى : فنحن في فرحة سباقن المضطربة جسم واحد يسعى الى هدف واحد . . ووسط الضوضاء التي تصم الآذان من خطوات الالوف من الابل الندفعة والمئات من البيارق المصفقة تنمو صرختهم الى زمجرة منتشية ظافرة : « الله أكبر » وتسيل هذه الزمجرة في موجات عارمة قوية فوق رؤوس الالوف من الرجال فوق السهل الفسيح الى اطراف الارض جميعا : الله أكبر » . لقد سما هؤلاء الرجال فوق حيواتهم الصفيرة وها هو ايمانهم يدفعهم الآن دفعا الى الامام كأنهم بنيان واحد نحو آغاق غير محدودة والحنين لم يعد بحاجة الى أن يبقى تافها مكتوما نلقد وجد يقظته ، وجد وعد الله من بهاء وسناء : خطوه بهجة ومعرفته حرية وعالمه دائرة دونها حدود . . . »

وأنت تلمح في كتابات الاوربيين الذين اسلموا وادوا غريضة الحج . . الشعور الفياض يملأ نفوسهم بروعة الحج وجلال المنظر المتمثل في حجاج بيت الله الحرام . .

وهذا الستشرق روم لاندو يصف الحج في كتابه « الاسلام والعرب » فيؤكد: ان الحج كان وما يزال قوة مؤحدة في الاسلام اذ يجتمع المسلمون في موسمه من بلدان متناثرة في اطراف الارض كالصين واندونيسيا واميركا لأداء شعيرة دينية مشتركة . . » .

ويشير الدكتور احمد شلبى في كتابه عن « الاسلام » الى نقطة هامسة وهي أن لذة الحج يدركها الحاج أكثر مما يدركها أولئك الذين يكتبون عن الحج دون أن يقوموا به . . . » .

وبعد فقد أطلت وما جنت الاعلى بعض ما اريد وفى الختام اذكر القارىء بان اكثر المؤتمرات الاسلامية والمنظمات والجمعيات والمراكز الاسلامية ...

قد انبثقت من الحج .

كما اشير الى مؤلفات اخرى عن الحج ومنها: « الحج والعمرة غسى الفقه الاسلامى » للدكتور نور الدين عتر وهو مشتمل على بعض الصور التي تعين الحاج على اداء الفريضة ومعرفة الامكنة . . و « العبادات الاسلاميسة مقارنة على الذاهب الاربعة » للشيخ بدران أبو العينين بدران . . وقسد درجت هذه المجلة على اصدار رسالة عن الحج فسى كل عام . . تقدمها كهدية مع المجلة أما الشيخ محمد ناصر الدين الالباني فقد جمع اطراف حديث جاير المتعلق بالحج وأخرجها في كتيب سماه « حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جاير رضى الله عنه » . .

وللاستاذ محمد اسماعيل ابراهيم كتاب عن الحج ومناسكه . .

ان روعة الحج وجلاله وجمال المنظر وبهاءه . والسعادة الغامرة التي يصيبها الحاج كل اولئك أمور يقصر عنها الوصف ويعجز عن جلائها البيان . ولا يدركها حق الادراك الا الذين حظوا بالاشتراك في هذا الموكب المهيب الرائع . . المتجه نحو الخالق العليم . . وليس أدل على ذلك من هذا الحنين الغائر الذي يدمع بعض الناس الى موالاة الحج مثنى وثلاث ورباع . . ثم لا ينفك عنه الولم والحنين . . حتى يعودوا لهذه المرابع المقدسة . . وما يكاد احده ينصرف من حجه حتى يفيض الدمع من عينيه كأنها هو منتزع من اهله وولده . . ينصرف من احده والحشرجة تمال صدره والوجد يغير جوانحه الا أن يضرع الى الله بالا يعوقه عن العودة الى بيته العتيق .

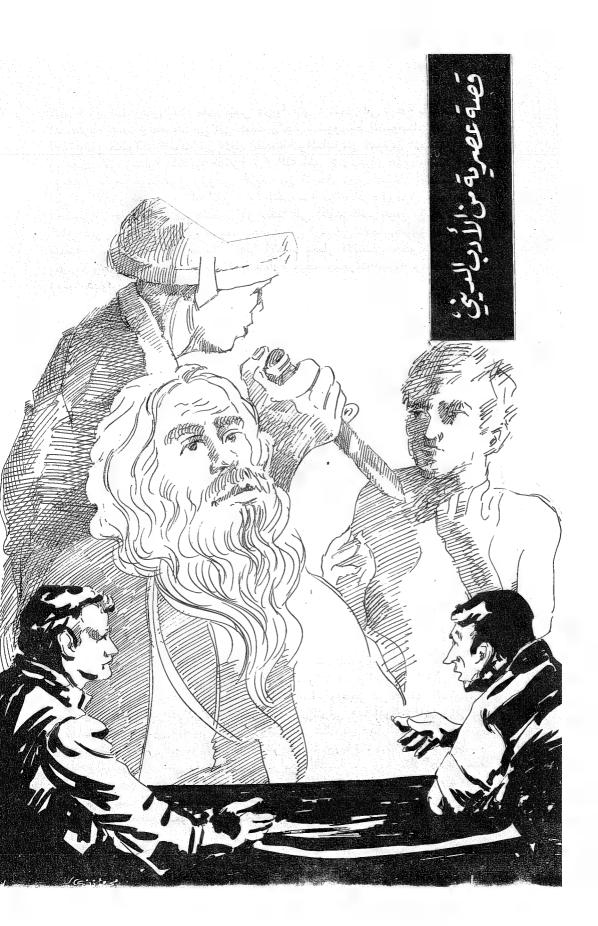



### بقام: محمد لبيب البوهي

وضع السيد عن عنظاره على عينيه وقرا النبا المجيب ٠٠٠ نبا انتدابه لرئاسة محكمة لحاكمة بضمة جنود وضابط صف ٠٠٠ لانهم احاطوا في جوف الليل ٠٠ والناس نيام عبرية صفيرة من قرى جنوب شرقى اسعيا واخرجوا بضع مئات من الاطفال والنساء ٠٠ واقامهوهم والنسوم ما يزال بمعاقد اجفانهم ، الى جوار جدار ٠٠ وهصدوهم بالرصاص

### \* \* \*

لم يكن المستر ــ ف ــ يصدق عينيه ، وهو يتلو كتاب انتدابه لرئاسة هذه المحكمة ٠٠ كان يضع القرار الى جانبه ٠٠ ويحتسى كاسا ، ثم يعود لقراءة القرار ٠٠ وسالته امراته ٠٠ : لماذا تبدو قلقا على غير العادة ٠٠ ا

٠٠ فاجاب : انظرى هذا القرار المجيب ٠٠ !!

٠٠ لقد قراته ٠٠ فأى عجب فيه ٠٠ !؟

قال وهو يهــز راسه ٠٠ ويديه ٠٠ وكتفيه : محكمة لمحاكمة عشرات من جنودنا ٠٠ لانهم ابادوا ذبابا ٠٠ !! ؟

واهابت امراته في عجب : انك لم تتعود مثل هذا القول ٠٠ فهل انت واقع تحت تاثير الشراب ٠٠ ؟ انهم ليسوا ذبابا ٠٠

فصرخ السيد القاضي المستر ــ ف ــ اذا لم يكونوا ذبابا ٠٠ فليهاكم هؤلاء الكبار الذين اصدروا قرار انتدابي انفسهم ٠٠ فهم يقتلون ٠٠ أو على وجه الدقة يصدرون الاوامر ويوافقون على قتل ألوف منهم كل يوم . . غلماذا هذه المحاكمة . .

قالت امراته في رفق : يجب أن تدرك أنهم يريدون تفطية الموضوع ٠٠ تفطيته من حيث الشكل ٠٠

\* \* \*

وثار مستر ف وهو يحتسى الكأس التاسعة أو الماشرة : الشكل مم الشكل مم الشكل مم كل شيء من حيث الشكل مم لقد جعلونا اضحوكة مم لقد جعلوا دتيانا مثل التفاحة المفنة مم التي ينخر الدود باطنها مم نكتفى بأن نفلفها بغلاف مذهب مم ندعى بأننا نعيش في أرقى دول المالم حضيارة مم أ! ؟

قالت امراته مع ليس لك من الامر شيء يا عزيزى مع ان الشكل هو المهم في مجتمعنا مع آلا ترى انهم يسمون المراة المومس بالصديقة الفاضلة مع والخمر: إنهم يسمونها الشراب الروحي مع وتشريد مليون أو أكثر في احدى بلاد الشرق نسميه العمل من أجل السلام مع أنه الشكل يا عزيزى مع وانت تدرك هذا تماما غلماذا الحدل مع ؟

قال السيد \_ ف \_ وأنت ماذا ترين ٠٠ ؟

- لا أمل تكرار القول بأن الاسماء يجب أن تسمى باسمائها ، هــذا حين تتوفر الشجاعة ، والمهم أنك سوف تراس محاكمة نفر من النــاس قتلوا نفرا آخــر من الناس - أى أخوة قتلوا أخوة ، اننى أشمئز من جريمة القتل ، انها جريمة بشعة قدرة ، وقد ابتكرها في التاريخ قابيــل الذي كان أول قاتل على الارض ، وقد قتل أخــاه ،

قال السيد القاضى المستر \_ ف \_ أن قابيك هذا مسئول عن هذا النوع من الجرائم \_ أنه هو الذي اخترع القتل \_ ليتني استطيع أن احاكم قابيك هذا ، وضحكت امراته وقالت : يبدو أنك شربت من الخمر أكثر مما ينبغي هيا الى فراشك يا عزيزي . .

\* \* \*

ولم يكن المستر ــ ف ــ مستغرقا في النعاس تماما حين راى نفسه وسط اثنين من كبار مستثماريه ٠٠ وقد قامت على باب مبنى عظيم لافتــة تحمل جملة عجيبة ٠٠ ومسح القاضى منظاره واستمع الى صوت الحاجب وهو يصبح :

محكمة التاريخ ...

المتهم قابيل . .

وأنصت رئيس المحكمة ٠٠ وأنصت المستثماران ١٠ ونظر كل منهم الى الآخر ١٠٠ ذلك أنه قد مضت غترة زمنية ١٠٠ ولم يمثل المتهم أمامهم ١٠٠ فملا الغيظ نفس القاضى وصاح :

المتهم • •

فانحنى الحاجب فى مزيد من الاحترام وقال: سيدى ٠٠ يجب أن تصبر قليلا ١٠ اننا ننادى عليه من جوف الزمن ١٠ ان ذرات جسده الفانى الذى تلاشى منذ عشرات الالوف او ربما الملايين من السنين ١٠ هـــذه الذرات قد تبعثرت فى اركان الارض ١٠ فلنصبر حتى تتجمع ذرات جسده ويحضر أمام المحكمة ٠٠

قال عضو اليمين : ما دام قد مات من عشرات الالوف ٠٠ أو ربما اللابين من السنين فلا بد أن جسده قد تلاشي تماما ٠٠ وقد صار الى المدم ٠٠ فكيف يستطيع أن يحضر ٠٠ لا؟

قال المستر ــ ف ـ لا شيء يذهب الى العدم ١٠٠ ان ذرات حسده المانى مبعثرة في أركان الارض الاربعة - وهي في طريقها الى التجمع لتمثل أمسام المحاكمة باسم الزمن والمسئولية والتاريخ ــ كل انسان مسئول عن عمله ــ ولو بعدد ملايين الملايين من السنين ١٠٠ المسئولية لا تنعدم ١٠٠

\* \* \*

من انت ٠٠٠ ؟

وأجاب المتهم بصوت قوى : قابيسل ٠٠ وطبقا للصيفة التقليدية ساله رئيس المحكمة في وقسار :

\_ اسمك . . ومحل اقامتك . .

.. انتم تعرفون اسمى ١٠٠ أما محل اقامتى ١٠٠ فهو سؤال عجيب ١٠٠ اننى ميت منذ عشرات الالوف من الأجيال ١٠٠ التي لا يعرف عددها غير الله ١٠٠

\* \* \*

\* \* \*

ولمسا كانت القساعة قد ضساقت بعدد كبير من النظسسارة الذين جاءوا من كل مكان لحضور هذه المحاكمة الطريفة سفقد استاذنت احدى الحاضرين أن توجه الى المتهم سؤالا ساذا كانت ذرات اجسادنا الجميلة . . تلقى هذا المصير المهين . . فلماذا اذن نقيم القبور من الرخام المظيمة واحيانا نكسوها بالذهب ، هكذا فعلنا بجدى القائد المظيم الذى قتل مائة الف فى معركة واحدة . .

قال قابيك : يا سيدتى ٥٠ أفعلوا ما تشاءون ٥٠ ولكن سنة الوهود تبضى كما شساء لها صاحبها ٥٠ انك تفخرين بجدك العظيم الذى اقيمت له مقبرة من الرخام الموه بالذهب ٥٠

قالت السيدة : نعم \_ لقد كان اكثر من عظيم \_ لقد دمر بلدانا باكملها.

قال قابيل :

وا اسفاه لما اصاب نرات جسد جدك العظيم يا سيدتى ٠٠ ان بعضها الان في قاع مستنقع ٠٠

فصاحت المراة غاضبة تحتج ، فقال قابيل :

يا سيدتى هدئى من روعك . • أن الجسد لا يهم — أنه مثل الرداء الذى ترتدينه وحين يتلف الرداء وتلقين به ينتهى أمره — ولكن هذا الجسد ليس هو الانسان • • أنه مجرد وعاء • • ألوعاء يفنى • • أما الانسسان الحقيقي غانه لا يغنى • •

قالت السيدة وقد رضيت : اذن فجدى البطل المظيم ٠٠ الذى دمر البلدان وقتل مئات الالوف هو شيء آخر غير وعاء جسده ــ انه الان في مكان ما ٠٠ ترى اين هو ذلك المكان ٠٠

قال قابيك :

وا اسفاه يا سيدتى لما يعانيه السيد البطل ١٠٠ انه يود الآن لو كان محرد تراب غصب ١٠٠

ولما صرخت المراة المسر رئيس المحكمة باخراجها من القاعة وعاد الى سؤال قابيسل:

انت متهم بارتكاب اول جريمة قتل على الارض ـ انت الذى اخترعت هذه المريمة ـ وبذرت بذورها ٠٠ ونشرتها ـ كما ينشر هامل الميكروب المرض في ارجاء الارض ٠٠

قال قابيك :

وضُجت القاعة بالضحك . . وهدد الرئيس في حسزم س أن يلتزم الجميع الصمت والا أمر باخلاء القاعة . . وعاد يسأل قابيسل :

آجب بــلا ٠٠ او نعم ٠٠ هل قتلت اخــاك ٠٠ ؟ ٠٠ ولماذا سولت لك نفسك هذا الاثم الكبير الفظيع ٠٠ ؟

قال قابيك : هل أستطيع قبل ذلك أن أبدى بعض ملاحظــاتى عن هذه المحاكمة :

فتشاور الرئيس مع عضوى اليمين والشمال ثم أهاب:

تستطيع ان تفعل ــ فندن نعيش في مجتمع متحضر ٠٠ ونعطى المتهم الحق في رد المحكمة اذا كانت هناك أسباب لها قيمتها ٠٠

قال قابيل : اننى متهم باننى قتلت آخى ١٠ ان السيد رئيس المحكمة والسادة الاعضاء يقراون الصحف وهذه صحيفة من صحفكم جاء فيها ما يلى :

ان نصف مواليد العالم يموتون قبل السادسة • • بسبب سوء التفذية ـ وكل من يظل على قيد الحياة في اكثر الدول النامية ـ نادرا ما يصلون الى امكانيات النمو الفعلى • • والسبب سوء التفذية • •

قال عضو اليسار غاضبا : يبدو أن معلوماتك ضسعيفة أيها المتهم الخلك لان آخر احصاء لدينا هو أن ثلثى سكان العالم يعانون جميعا من سوء التغذية ٠٠ ومن بينهم بعض ذوينا هنا في بلدنا الكبير المتحضر فلماذا تقصر ابحاثك على الدول النامية ٠٠ ؟ أنك لا تعطى اهتماما لما يحدث هنا في بلادنا ٠٠ انك متهم أيضا بالتعصب العنصرى ٠٠ هذه تهمة سوف تضاف اليك ٠٠

قال قابيل ضاحكا: ليكن ٥٠ أضيفوا الى ما تشاءون من تهم ٥٠٠ غير أننى أضيف ٥٠ انك أنت بالذات يا سيدى ٥٠ والسيد ــ ف ــ وكل من في هذه القاعة يرتكبون كل يوم من جرائم القال ٠٠

قال الرئيس: اذا كنت تبغى أن تشير الى ما يحدث فى فيتنام ٠٠ أو كوريا ١٠٠ أو الفند الصينية أو الملايو ١٠٠ أو الفلبين - ١٠ الشرق الاوسط أو ١٠٠ أو ١٠٠ أنها اجراءات تقدوم بها الدولة من أجل حفظ الامن والسلام المالى -

قال قابيل: اننى لا اتحدث عما تقوم به دولتكم ــ انما اعنى جرائم قتل اكثر فظاعة ٥٠ قتل غير مباشر ٥٠ انك تقتل وانت جالس فى بيتك عشرات ومئات ــ دون ان ترى ضحاياك ٥٠ هذا هو الفرق ١٠ انك يا سيدى تناولت عشاءك امس من البطارخ ٥٠ و فذ من لحم الخنزير المتبل ٥٠ والسيد عضو اليسار كان يزور الطبيب من يومين بسبب اكلة من اكباد المصافير فى نقيع النبيذ الابيض ٥٠ ان كل اكلة من هذه الاكلات تكلفت عــددا من الدولارات ٠٠

قال الرئيس: نحن لسنا وحدنا الذين نفعل ذلك ٠٠ ان اكثر اخواننا أوروبا • وفي غير أوروبا تتكلف الإكلة الواحدة مثل هسذا القدر قال قابيل: ومع ذلك تعلمون أن نصف سكان المالم يموتون جوعا ٠٠ على حين أن كل أكلة من هذه الإكلات ٠٠ كانت تكفى عشرات ٠٠ أنه يمكن أن يقال الآن ٠٠ أن نصف المالم يعمل على قتل النصف الآخر في زمن علمي متحضر يزعم أن المقل فيه بلغ أقصى غايات التفتح ٠٠ أنت قاتل يا سيدى القاضى ٠٠ والسيدان الآخران ٠٠ وكل من في القاعة ٠٠ هم قتلة بصورة ما ٠٠ يرتكبون جرائم قتل يومية بصفة مستمرة ٠٠ وبطريقة غير مباشرة ٠٠ غير منظورة ٠٠ وهذا مما يجمل الامر أكثر فظاعة ٠٠ في احصاءاتكم الرسمية عير منظورة ٠٠ وهذا مما يجمل الامر أكثر فظاعة ٠٠ في احصاءاتكم الرسمية يا سيدى " أن الطفل غير عشرين ضعفا مما يتكلفه الطفل في آسيا ي سيدى " أن الطفل غير مباشر عشرين من الاسيويين والاشماع الذرى الماتح من قنابلكم يملأ الجو — وينفذ الى اعماق البحار — حتى السمك في الاعماق البعيدة لم يسلم من جرائمكم بطريق غير مباشر ٠٠

وسكت الجميع ـ وران المصمت ـ كان الطير على رؤوس الحاضرين. وراح قابيه بجهول ببصره فاذا به يرى فتاة تبتسم وتصفق في استحسان فقال لرتيس المحكمة : هذه الفتاة قد فهبت ما قصدته . .

قال رئيس المحكمة : انها ليست فتاة ٠٠ انها ولدى ٠٠ ولسد طيب

قال قابيل : ولماذا تركته يتخنفس يا سيدى ؟

قال المستر ـ ف ـ انه نوع من الاحتجاج على محتمعنا ـ ان شباينا يبدون في أزياء الفتيات ـ لعلهم يريدون أن يقولوا بلسان الحــال : أن الرحولة في هذا الزمن أصبحت أنثى ٠٠

قال قابیل : وکذلك أرى یا سیدى الى جانب ولدك المتخنفس سیدا وقورا یهر راسه موافقا ٠٠

وضجت القاعة بالضحك والتصفيق حين نظر الجميع الى الرجـــل الذي أشبار اليه قابيل وصاح السيد المحترم المستر \_ ف \_ قائلا:

أنه ليس بسيد وقور يا سيدي \_ انها زوجتي \_ انها هي الاخسري ترتدي ملابس الرجال - أنها تريد أن تقول أن مجتمعنا المتحضر قد فقد كل شيء حتى الشكل ـ هذا ما تريد أن تعبر عنه بلسان الحال ٠٠ ولكن اذا كنت تشمت أيها السيد قابيـل - فاعلم أنه يوجد لديكم في بلادكم - في الشرق من يفعلون هذا \_ بلا ضرورة \_ بلا مبرر \_ لان مجتمعكم لم يصل آلى ما يصح الاحتجاج الصامت عليه \_ ولكنها العدوى يا سيدى \_ او قل هو التقليد السهل الظّاهري التقليد الشكلي فحسب \_ الشكل في كل شيء ولا غير الشكل ٠٠ ان الضعيف يريد أن يقلد شكل القوى ــ ولكن الاسد المحنط ليس اسدا على الاطلاق \_ انكم تقلدوننا شكليا \_ لاننا اقوياء \_ أقوى اقوياء المالم ٠٠ اننا نملك من القنابل الذرية ما نستطيع به أن ندمر العالم في لحظات ٠٠ فهل تستطيع أن تدلني على مصدر للقوة أعظم من هذا ؟

قال قابيك : اذا كان التفاخر بالقوة العمياء - غانه يكفي أن تعسلم ان هناك مخلوقا تافها حقيرا \_ هو وحده أقوى من حيث الشـــكل منكم مئات المرات ــ انه الشــيطان ٠٠

ضرب رئيس المحكمة المنضدة وصاح: لنعسد الى موضوعنا ـ الله انت يا قابيـل السبب في هذا البلاء ـ أنت الذي اخترعت القتل ـ قتل الانسان لاخيه \_ لنفسه \_ للمجتمع م الله انت الذي ابتكرت مبدا الاحتكام الى القوة الطاسعة العبياء الحيوانية الضالة المضلة لتقضى على أخيك بغير رحمة ١٠ انه لا مناص لك من قبول هذه الوصيحة عمادا تطلب ۔۔

وعلى حين غسرة انبعث صوت قوى ارتجت له اركان المحكمة قائلا: انني ارى تاجيل الماكمة حين يستعد الدفاع ٠٠ قال رئيس المحكمة: من هذا المتحدث الذي لآ نراه ٠٠٠ ؟

عَاجِابِ الصوت القوى: اننى صوت التاريخ المنبعث من أعماق أعماق

قال رئيس المحكمة : وما الاجل الذي تطلب اليه التأجيل ٠٠

قال الصوت القوى : اطلب التاجيل ٠٠ الى الحين الذي تكفون فيه عن التخمة \_ عن القتل الجماعي غير النظور \_ عن تسميم الهواء والماء \_ أو تستيقظ الضمائر ـ أو يصحو العقل ٠٠

قال رئيس المحكمة: واذا لم يتم شيء من ذلك ٠٠

قال الصوت القوى: اذا لم تستيقظوا غلن تكون هناك محاكمة ٠٠ ولن يكون هناك محكمة \_ ولا مجتمع \_ لأن القاتل والمقتول سيتساوون \_ ان قنابلكم الذرية هي التي سوف تحكم وتقضى على كل شيء ٠٠

وجاءت امرأة السيد المحترم المستر ــ ف ــ تريد ايقاظه من النوم • • ولكنه ظل نائما ٠٠ ان المحكمة لا تريد أن تستيقظ ٠٠



سَنائيف : محودالشرقاوي عَرَض وَعِيل : محمودالله إسماف

ترددت كثيرا وأنا أستحث القلم للكتابة عن هذا الكتاب (سلامة موسى المفكر والانسان) فقد كان من الممكن أن نغض الطرف عنه ، لو أن مؤلفه كاتب عادى ، من محترفى الكتابة في كل ما هب ودب ، لكن حين يكون المؤلف عالما من علماء الازهر الشريف ، وله أكثر من كتاب ، فأن السكوت عنه يصبح تقصيرا ولا أقول . . أنها . .

عندما صدر هذا الكتاب منذ سنوات وابتليت بقراءته ، تمنيت \_ لو عقدت العزم على الكتابة عنه \_ أن أكتب عنه في حياة مؤلفه ، ليتمكن من الرد على ان كان في مقدوره أن يرد ، لكن جدت ظروف بالنسبة لى لم تكن تسمح لى بالكتابة ، وأنا في معزل عن الحياة ، وما أن انتهت هذه العزلة وفكرت في الكتابة ، حتى ترددت ، وقد أصبح المؤلف في جوار الله ، ولم يعد متمكنا من الدفاع عن نفسه ، ان كان ثمة له قدرة على الدفاع . .

والمتنعت بأن ما يكتبه الكاتب يصبح بعد وغاته جزءا من تاريخ الفكر ، وملكا له ، فلا ينبغى حمايته لأن صاحبه أصبح فى ذمة الله ، ولنا أسوة حسنة فى علماء السطف ومفكريهم ، فقد كان المتأخرون يتناولون أفكار المتقدمين بالنقد الذى يصل أحيانا الى التجريح ، ولم يكن يشفع للموتى لديهم أنهم أصبحوا فى جوار ربهم ، فالامام الغزالي مثلا تعرض بالنقد لأفكار سابقيه بعشرات السنين ، ثم تعرضت أفكاره هو للنقد من متأخرين عنه ، لا بعشرات السنين ، بل بمئاتها . .

ولهذا الكتاب ومؤلفه قصة غاية في الايجاز ، فقد عرضه للطبع والنشر بالقاهرة ، ولكنه لم يجد صدرا رحبا له ، ولا اقرارا عليه من المسئولين عن

النشر ، وكان أن يهم المؤلف وجهه شطر بيروت . .

غماذا في هذا الكتاب المثير .. ؟

وهل أحسن المؤلف بهذا الكتاب الى ( المفكر والانسان ) أم أنه أساء ؟ ان القارىء سيلمس عند قراءته لهذا الكتاب ، أن المؤلف قد وضـــع (سلامه موسى ) في صورة الحـاقد على كل شيء في الوجود الا أوروبا والثقافة الاوربية ، فهو حاقد على الدين ، حاقد على العرب والفكر العربي ، بل حاقد على الشرق وتراثه الفكري وعلى كل ما يمت اليهما بسبب ، وحاقد على الازهر ٠٠ الذي يبث ثقافة القرون الوسطى المظلمة ، وعلى رجاله : الذين يمثلون معوقات الفكر ، وعلى اللغة العربية الرجعية المتخلفة . .

كذلك وضع المؤلف ( سلامة موسى ) في صورة الداعية للالحاد ، المشايع لنظرية دارون وغيرها ، المناصر لكل فكر وقلم يشـــيعان الالحاد والانحلال . . ويدعوان الى العامية ونبذ اللغة العربية الفصحي ، وربط مصر بالفرعونية والاوربية الى الأبد ...

يقول المؤلف ص ١٨٩ : ان سلامة موسى في مطلع شبابه عام ١٩١٠ عرف في لندن جماعة من الدهريين فلم يترك لهم كتابا لم يقرأه. وكانت معظم مؤلفاتهم في نقض الأديان ٠٠

وهذه بالطبع بداية الطريق بالنسبة لسلامة موسى ...

ويقول المؤلف ص ٦٢ ، ٦٣ : كذلك نجده \_ أي \_ سلامة موسى . . يؤلف كتابه عن الأدب الانجليزي فيضمر الدعوة التي لا ينفك يذكرها ويؤمن بها ويدعو اليها ، وهي زعزعة المخلفات الضارة من الغيبيات ، وهو يسرف في ذلك حتى ليكتب عن (شلى) الذي بدأ حياته بتأليف كتاب عن (ضرورة الالحاد ) وعن (شو ) الكافر الذي يعتقد في نفسه أنه مؤمن ، والمادي الذي يظن أنه روحي ، والذي يدعو الى انتخاب السلالات البشرية ، ولا يتقيد بالزواج وما يشمر نحوه الناس من قداسة زائفة لا قيمة لها ولا فائدة فيها ٠٠ كما يكتب عن (ويلز) الذي حاول أن يؤمن ، وأخلص في المحاولة الا أنه فشل ٠٠٠ ويشرح مذهب (لورانس) الذي يتلخص في أنه (يؤمن بدين عظيم هو الدم واللحم ، وهو يسمو على الايمان بالذهن ) ...

ويؤلف سلمة موسى في عام ٩٢٨ كتابه عن ( نظرية التطور وأصل الانسان ) ثم يقول بعد ذلك بعشرين سنة في كتاب ( تربية سلامة موسى ) : أنه الف نظرية التطور ، وكان مأربه من ذلك مكافحة الغيبيات الشائعة . ثم يقول المؤلف في ص ٢٠٦ : « وفي الفلسفة الدينيـــة كان يعتقد مذهب سينوزا اليهودي في وحدة المادة والقوة ، فالقوة عنده هي المادة المتدفقة ، والمادة هي القوة المتجمدة . وكذلك الروح والجسد ، والعقل والمادة أيضا . . لذلك كان من أشد المنكرين لوجود الروح \_ وخلودها طبعا \_ وكان يرى أن حرق جثمان الميت أطهر وأنظف وأيسر ، وقد تمنى أن يحرق جسده في ( المرمدة ) الهندية بالقاهرة » . .

والعجيب المؤسف أن المؤلف يحاول في أواخر الكتاب ـ دفاعا عن صاحبه \_ معتمدا على مجرد حوار جرى بينهما ، يحاول تفسير الغيبيات بالأحجية والتمائم والخرافات ، لكن المؤلف ينسى ما أورده على لسان صاحبه مما يؤكد ارتباط الغيبيات عنده بالأديان والبعث في ص ٢٠٦ : ليست لي أية مطامع غيبية بعده \_ أي الموت \_ وكثيرا ما يخطر ببالي لذلك أن احراق الجثمان خير من دفنه ، لأن النار التى تلتهم الجسد وتحيله الى غاز ورماد تؤكد هذه النهاية ، أو على الأقل تؤكدها فى احساسنا ، لذلك أرجو أن أنتهى الى هذا المصير .. » .

كما ينسى المؤلف ما ذكره من أن سلامة موسى كان يعنى غى صحفه بنشر الافكار الالحادية ، ومن ذلك غى العدد الثانى من مجلته ( المستقبل ) اذ نشر اشبلى شميل قصيدة فيها مناقشة للعقائد ، وانكار للبعث والحساب والخلود ، ووصف للأديان بأنها ( فتنة وحروب ) وأن عصرنا الحاضر خير من العصور السابقة التى سيطرت على مشاعر أهلها العقيدة والايمان بالدين . وشبلى شميل هذا هو الذى يقول عنه سلامة موسى : ص ١٨٤ . «رجل يجاهر بكفره ، ويسلطو على رجال الدين مثلى . . بنظرية

التطور .. » .

ماذا كان يريد سلامة موسى لمصر والشرق ؟ وماذا كان يريد لتراثناا الاسلامي والعربي والشرقي ؟

لندع المؤلف يجيب في ص ٩٠:

«كأنت لسلامة موسى دعوات وآراء تشمل كل ما يشعل ذهن المفكر والكاتب في مصر والشرق ، ويمكننا أن نطلق عليه وصفا واحدا يقرب مفهوم دعوته هذه وآرائه تقريبا كبيرا غنسميه (المصلح الاجتماعي) فقد كانت جميع الآراء التي يرتئيها في صدر حياته ، والدعوات التي يجهر بها ، لها محور واحد هو اصلاح المجتمع المصرى والشرقي ، وكان السبيل الذي يرتئيه . . هو صبغه بالصبغة الاوربية ، كان لا يرى سسبيلا للاصلاح سوى هذا السبيل . ولا يرى سبيلا لسعادة الفرد في المجتمع الشرقي الا اذا أقبل على ثقافة الغرب واعتنقها ، وآمن بها ، وسار على نهجها ، وترك وراءه ثقافة الشرق وتقاليده وأساطيره ومثله ومفاهيم الحياة التي تسوده . . كما يترك غيبياته أيضا . . يترك أزياءه في اللباس فيلبس القبعة والبنطلون بدلا من اللباس الشرقي . . وأزياءه في الأداء ، فيؤمن بالعلم والانسان ، بدلا من الغيبيات والميتافيزقا ، وأزياءه في الأداء ، فيكتب ويقرأ بالحروف اللاتينية بدلا من العربية . . » .

وفي الصفحة التالية ينقل المؤلف عن لسان صاحبه:

« ان من مصلحتنا ومصلحة العالم كله أن نغرس فى أذهان الجميع . . جميع العرب فى مصر والعراق وسوريا وشمال أفريقيا أنهم أوربيون سلالة وثقافة وحضاره ، وأنهم يجب عليهم أن يسسيروا مع أرقى الشسسعوب الاوربية ، يتثقفون بثقافتهم ويتعودون عادتهم » .

وغى نفس الصفحة : « نحن فى مصر أيس لنا من المؤسسات الحسنة كالمحاكم أو المدارس أو الدستور الا ما أخذناه عن أوربا . . وكل ما هو باق لنا من القديم سىء لا يزال يؤذينا مثل وزارة الاوقاف والمحاكم الشرعيسة والازهر والمجالس الملية والبطركيات العديدة . . » .

وفى الصفحة : ١٠٩ ـ بعد أن قدم للجزأين من كتاب ( صـــبح الأعشى ) للقشعلندى :

« وبديهى أن كل فائدة هذه الكتب تاريخية لا تتعدى وصفا للحالة التى كان يعيش فيها المؤلف ومبلغ المعارف التى كان يعرفها أهل زمانه ، وبديهى أيضا أن مقالة واحدة يترجمها المقتطف أو الهلال عن مجلة علمية أفيد

للقراء فائدة مادية من قراءة الف صفحة من هذا الكتاب .. » . وفي صفحة : ١١١ يقول المؤلف :

« ونجد في مجلته ( المستقبل ) من الدعوات الجديدة دعوته المصريين للزواج من الأجنبيات ، ودعوته لحرية المرأة وسنفورها ، وعنايته بأدب المرأة في حديث أجراه مع (مي ) والدعوة لاباحة الزواج المدنى لرفع الظلم عن غير المؤمنين الذين لا يريدون تقييد حريتهم في الاحوال الشخصية » ...

وفى ص ٩٣ : يقول المؤلف على لسان صاحبه في مقال له ( الموتى يحكمون الاحياء ) :

ان بلاد الشرق هي بلاد ( السلف ) يحكمونها وهم في قبورهم بآدابهم وتقاليدهم وشرائعهم ، وليس للخلف الراهن الذين هم نحن ، ســوي الاذعان . . !

وفي صفحة ٥٠ على لسان صاحبه:

« . . لنا حكومة منظمة على الاساليب الاوروبية ، ولكن وسط الحكومة أحساما شرقية مثل وزارة الاوقاف والمحاكم الشرعية \_ قبل الغائها \_ تؤخر تقدم البلاد ، ولنا جامعات تبعث بيننا ثقافة العالم المتمدين ، ولكن الجامع الازهر يقف الى جانبها يبث ثقافة القرون المظلمة ، ولنا (أفندية) قد تفرنجوا ، لهم بيوت نظيفة يقرأون كتبا سليمة ، ولكن الى جانبهم شيوخ لا يزالون يلبسون الجبب والقفاطين ولا يتورعون من التوضؤ على قوارع الطرق في الارياف » .

وفي ص ٩٩ يقول المؤلف عن صاحبه:

«كان لا يرى أن تقوم الروابط بين مصر والبلاد الاخرى على اساس من الدين ، فقد كان من أكبر المعارضين للجامعة الاسلامية ، وكذلك لا يرى أن تقوم هذه الروابط على أساس من الجنس \_ يقصد العروبة بالطبع \_ فهذه الرابطة قائمة على وهم وخطأ ، وأن العرب أوربيون . . كان يرى أن الرابطة الشرقية سخافة والرابطة الدينية وقاحة \_ أما الرابطة الحقيقية التى تثبت ولا تتزعزع فهى رابطة الحضارة والثقافة : هى رابطتنا بأوروبا ، لأننا في حاجة لأن نزيد ثقافتنا وحضارتنا ، وهما لن تزيدا من ارتباطنا بالشرق بل من ارتباطنا بالغرب . . » =

ويواصل المؤلف تسجيل تطاولات صاحبه ففى ص ١٣٥ يذكر على لسان صاحبه كما ورد فى كتابه (النهضة الاوربية):

« . . فالحكومة العربية كانت في أرقى وأحسن أوقاتها حكومة استبدادية ، ولا عبرة لما يقال : بأن الاسلام يأمر بالشهوري ، فان عمر بن الخطاب نفسه لم يكن يستثير أحدا فيما يراه خيرا لرعيته . دع عنك أنه ليس في الشوري معنى الالزام ، وجميع خطب الخلفاء تثبت أنهم كانوا ينظرون الى أنفسهم نظرا بابويا ، بل البابا نفسه أذا قيس اليهم في بعض الاشياء يعد دستوريا . . » .

« لنا من العرب الفاظهم فقط ولا أقول لغتهم ، بل لا أقول كل الفاظهم ، فاننا ورثنا عنهم هذه اللغة وهى لغة بدوية لا تكاد تكفل الأداء اذا تعرضت لحالة مدنية راقية . . واللغة العربية مع ذلك لغة شاعة تكد الذهن في حفظ قواعدها التى لا تنتهى . . اذا فرضنا أن اللغة الفصحى كانت يوما ما

يتكلم بها الناس ، فان اعتقادى أنها كانت الى حد بعيد لغة الكتابة غقط \_\_ أى لغة ميتة حتى فى زمن ظهور القرآن .. ولكن تعليم اللغة العربية فى مصر لا يزال فى أيدى الشيوخ الذين ينقعون أدمغتهم نقعا فى الثقياءة العربية \_ أى فى ثقافة القرون المظلمة ، فلا رجاء لنا باصلاح التعليم ، حتى نمنع هؤلاء الشيوخ منه ، ونسلمه للافندية الذين ساروا شوطا بعيدا فى الثقافة الحديثة .. » .

هذا جزء يسير من الاطار الذي وضع فيه المؤلف العسالم الازهري صاحبه ، وأعتقد أنه كان رحيما به ، فقد ادخر لذاكرته الكثير مما لم يشأ أن يذكره في كتابه عن ( المفكر والانسان) فالذي لا ريب فيه أن هذا ( المفكر والانسان ) لم يكن داعية من دعاة مصر الفرعونية ثم مصر الاوربية ، ومن دعاة الالحاد الا بدافع عن حقده على الاسلام والعروبة ، ومهما حاول المؤلف أن يبعد عنه شبح الشعوبية ، فقد كان شعوبيا غارقا الى أذنيه أن يبعد عنه شبح الشبكوبية ، فقد كان شميعوبيا فالمنافيا ، التي كانت تناهض الحزب الوطني وتدافع عن الاستعمار الاوربي ، ومهما حاول المؤلف أن يبعد عن صاحبه شبح الطائفية ، فقد كان طائفيا غارقا الى أذنيه في الطائفية ، ولعل المؤلف تجاهل الدور الذي قام به صلحبه من اثارة الطائفية بعد الاربعين على صفحات جريدة مصر ، حتى كادت مقالاته تؤدى الى فتنة عمياء ...

ان سلامة موسى يصرح في كتابه (اليوم والغد) متهجما على الحضارة العربية اليس علينا للعرب أي ولاء وادمان الدرس لثقافتهم مضيعة للشباب وبعثرة لقواهم . . » .

هذا بينما يقول مستشرق أيرلندى من غلاة المستشرقين هو (ديلاس أوليرى): «أصبح الفكر العربى عاملا مثيرا فحول الفلسفة المسيحية الى مسالك عديدة ، وكاد يذيب اللاهوت التقليدى في الكنيسة ، وأدى مباشرة الى النهضة التي كانت الضربة القاضية لثقافة البرون الوسطى . . » .

### <u>وبعد ٠٠</u>

فلم يكن القصد من الكتابة عن هذا الكتاب التصدى بالرد على مفتريات وأحقاد (المفكر والانسان) فهذا مجال آخر أرجو أن يكون قريبا ـ ان شاء الله ـ وانما القصد من الكتابة هو تلمس الاجابة عن سؤال جدير بالاجابة : هل أحسن المؤلف العالم الازهرى الى صاحبه أم أنه قد أساء اليه ؟ والمؤلف الذي أصبح في ذمة الله عاجزا الآن عن الاجابة ، أما أنا فأقول : ان المؤلف استطاع بكتابه هذا أن يخرج جثة صاحبه (المفكر والانسان) ثم ينبشها بقلمه أو بأطفاره . كان خيرا للمؤلف أن لا يكتب ، وكان خيرا له أكثر من ذلك أن لا يجعل خاتمة أعماله الكتابية مثل هذا الكتاب الذي أراد أن يحسن به الى ذكرى صاحبه ، فأساء اليه والى ذكراه كل اساءة . .



وردت هذه الاسئلة الى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من بعض مناطق اليمن ، وقد تفضل بالاجابة التالية عليها :

السؤال : ما حكم الآذان ، والاقامة في قبر الميت عند وضعه فيه ؟

الاجابة: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله بها من سلطان لأن ذلك لم ينقل عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ولا عن أصحابه \_ رضى الله عنهم \_ والخير كله في اتباعهم ،وسلوك سبيلهم كما قال الله سيحانه: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه » الآية ، وقال النبي \_ صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق على صحته ، وفي لفظ آخر قال \_ عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وكان \_ صلى عليه السلاة والسلام : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وكان \_ صلى الله عليه وسلم \_ يقول في خطبة الجمعة : «أما بعد فان خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد \_ صلى الله عليه وسلم \_ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعة ، وكل بدعة ضلالة » خرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر \_ رضى الله عنه .

السؤال: ما حكم ما جرت به عادة بعض الناس من ذبح الابل • والغنم ، واقامة وليمة عند موت الميت يجتمع فيها المعزون وغيرهم ويقرأ فيها القرآن ؟

الاجابة: هذا كله بدعة لم يفعله رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ ولا أصحابه \_ رضى الله عنهم \_ وقد ثبت عن جرير بن عبد الله الصحابى الشهير \_ رضى الله عنه \_ قال: «كنا نعد الاجتماع الى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة » أخرجه الامام أحمد ، وابن ماجه بسند صحيح ، وانما المشروع أن يصنع الطعلم الأهل الميت ، ويبعث به اليهم من أقاربهم أو جيرانهم أو غيرهم لكونهم قد شعلوا بالمصيبة عن اعداد الطعلم لانفسهم لما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن جعفر \_ رضى الله عنه \_ قال : لما أتى نعى جعفر بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ قال : لما أتى نعى جعفر بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ قال النبي \_ صلى الله عليه وسلم : اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ، أخرجه الامام المحد ، وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه باسناد صحيح ، وهذا العمل \_ مع كونه بدعة \_ فيه أيضا تكليف أهل الميت وأتعابهم مع مصيبتهم " واضاعة أموالهم في غير حق ، والله المستعان .

### السؤال: هل على السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب على وغيرها زكاة 6 وهكذا ما أشبهها من الجمال ؟

الاجابة: ليس على السيارات ، والجمال المعدة لنقل الحبوب ، والأمتعة ، وغيرها من بلاد الى بلاد زكاة لكونها لم تعد للبيع وانها أعدت للنقال ، والاستعمال ، أما ان كانت السيارات معدة للبيع ، وهكذا غيرها من الجمال ، والمحمير ، والبغال ، وسائر الحيوانات التى يجوز بيعها اذا كانت معدة للبيع غانها تجب فيها الزكاة لأنها صارت بذلك من عروض التجارة غوجبت فيها الزكاة لما روى أبو داود ، وغيره عن سمرة بن جندب \_ رضى الله عنه \_ قال : كان النبى \_ صلى الله عليهوسلم \_ يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذى نعده للبيع ، والى هذا ذهب جماهير أهل العلم ، وحكاه الامام أبو بكر بن المنذر \_ رحمه الله \_ وعليه اجماع أهل العلم .

السؤال: بلادنا تنتج الحب، والعملة عندنا بالحبوب لقلة النقود، غاذا جاء وقت البذر اشترينا من التجار الصاع بريال، غاذا جاء وقت الحصاد وصفيت الحبوب سلمنا للتجار عن كل ريال صاعين مثلا الأن السعر في وقت الحصاد أرخص منه في وقت البذر، فهل تجوز هذه المعاملة ؟

الاجابة: هذه المعاملة فيها خلاف بين العلماء ، وقدر رأى كثير منهم أنها لا تجوز الأنها وسيلة الى بيع الحنطة ونحوها بجنسيها متفاضلا ونسيئه وذلك عين الربا من جهتين ، جهة التفاضل ، وجهة التأجيل ، وذهب جماعة آخرون من أهل العلم الى أن ذلك جائز اذا كان البائع ، والمشترى لم يتواطأ على تسليم الحنطة بدل النقود ، ولم يشترطا ذلك عند العقد ، هذا هو كلام أهل العلم في هذه المسألة ، ومعاملتكم هذه يظهر منها التواطؤ على تسليم حب أكثر بدل حب أقل الأن النقود قليلة وذلك لا يجوز ، فالواجب على الزراع في مثل هذه الحالة أن يبيعوا الحبوب على غير التجار الذين اشتروا منهم البذر ، ثم يوغوهم حقهم نقدا ، هذا هو طريق السلامة ، والاحتياط والبعد عن الربا ، غان وقع البيع بين التجار ، وبين الزراع بالنقود ، ثم حصل الوفاء من الزراع بالحبوب من غير تواطؤ ، ولا شرط فالأقرب صحة ذلك كما قاله جماعة من العلماء ، ولاسيما اذا كان الزارع فقيرا ويخشى التاجر أنه ان لم يأخذ منه حبا بالسعر بدل النقود التي في ذمته فات حقه ولم يحصل له شيء لأن الزارع سوف يوفي به غيره ويتركه أو يصرفه \_ أي الحب \_ في حاجات أخرى ، وهذا يقصع كثيرا من الزراع الفقراء ، ويضيع حق التجار ، أما اذا كان التجار والزراع قد تواطؤوا على تسليم الحب بعد الحصاد بدلا من النقود فان البيع الأول لا يصح من أجل التواطق المذكور ، وليس للتاجر الا مثل الحب الذي سلم للزارع من غير زيادة تنزيلا له منزلة القرض لعدم صحة البيع مع التواطؤ على أخذ حب أكثر -



### ما قل و دل

### كتب الاستاذ عبد الرحمن أحمد شادى تحت هذا العنوان يقول:

ذكر جليس في معرض المناقشة والجدل ، الايمان بالله واليوم الآخر والرسل والملائكة ، وأن هذا الايمان بالغيب مفروض على كل مسلم ومسلمة . .

ولكنه اشترط على ان تكون المناقشة بيننا عقلية لا تعتمد على النصوص ليقتنع بها ، فقلت له أنا أرد عليك ردا حسنا وأوافق على شرطك ، هل رأيت أوروبا وأمريكا وآسيا واستراليا وما فى هذه القارات الأربع من آلاف المدن والقرى وملايين الخلق ؟ قال لا . . قلت إنها غيب بالنسبة لك فكيف صدقت بوجودها دون أن تراها ؟! . . من أين علمت أنها موجودة ؟ قال : نقل الينا الرحالة والمسافرون ومدرسو الجغرافيا وشركات الانباع أنهم شاهدوها وعاشوا فيها فصدقناهم . .

قلت كما صدقت هؤلاء في كثير من الاخبار التي قالوها وفيهم العدل المأمون على الاخبار والانباء ، وفيهم غير المأمون على ما يروى ، فالرسل اذن أولى بالتصديق ما دمت تصدق من دونهم في العدالة والامانة والتبليغ والفطانة وليس من العدل أن تفتح باب التصديق على مصراعيه ليدخل منه كل من هب ودب وتغلقه على الرسل وحدهم ، وأستطيع أن أذكر لك ملايين الامثلة في الاشياء التي هي غيب بالنسبة لك ، ولكنك تصدق من يذكرها وعامة الناس وخاصتهم يستوون معك في هذا التصديق . ومعظم العلوم على هذا الحال . . التاريخ والجغرافيا والفلك ، وفي هذه العلوم وفي غيرها عجائب لم نشاهدها، واختراعات اكتشفها العلماء بعقولهم وأبحاثهم . .

أتصدق كتب التاريخ والرحلات وأى كلام ينشر عن أشياء هى غيب بالنسبة لمن يصدقها ثم لا تصدق القرآن الكريم والاحاديث الشريفة الصحيحة ، وهنا سكت محدثى وأقنعته الحجة فحمدت الله تعالى « ومنه التوفيق والعون »

على أن المباراة الفكرية انتهت من أول جولة بفوز الايمان على شرط السائل والمنافق والجليس دون الاستعانة بالنصوص . ثم رأيت أن هذا سؤالا يتردد في كثير من الاذهان وخصوصا لن كان في سن الشباب فنقلته من مناقشة محصورة بين جدران تدور بين جليسين ، أما باقى الجلساء فكانوا سماعين للخير — الى فكرة تنشر بين الناس لعموم المنفعة وهداية النفوس الحائرة وعلى الله قصد السبيل . .

### (( لعبـة الموضـة ٠٠٠ وأصـابع الصـهيونية ))

### تحت هذا العنوان يقول الاستاذ جعفر ألهادى :

(( انه لا بد من اشاعة الفوضى الاخلاقية فى العالم ، حتى نتمكن من السيادة اذ بتأثير الفوضى الاخلاقية يمكن عزل الجماهير عن واقعها السياسى ، وهو مدخل حساس ، عن طريقه تتم الغلبـــة وتتحقق السيادة )، ٠٠ بروتكولات ــ حكماء صهيون

ان حركة الأزياء والموضة الفلتانة التى أخذت تكتسح أكثر أوساطنا ، وأن ما تحمله معها هذه الحركة من ميوعة ودلع مثير وعرى وبما تؤدى من اثارة واشاعة لروح الانحلال ، وتمييع الرجولة والفتوة فى شبابنا الطليعى . . ان هذه الحركة ليست الاحركة مقصودة عالميا ومقصودة بالسذات بالنسبة للمنطقة . . وخصوصا فى هذه الظروف ونعنى ظروف مواجهتنا مع الصهيونية، وهى حركة يتبع خلفها ، ويأخذ بخيوطها ويحركها ، ويروجها ويصرف عليها الصهيونية العالمية التى تتطلع نحو استعمار واستغلال عالمى ، وقبل ذلك استعمار محلى مسرحه الارض التى نعيش عليها وضحيتها شعبنا بأسره ، ان الفرض من هذه الحركة هو الهاء الشعوب عن قضاياها المصيرية باستدراجها الى الفساد والتحلل تمهيدا للاستعمار والاستغلال . .

وحتى لو لم تستطع الأرقام رغم كثرتها وتواترها ودلالتها — من اثبات هذا الامر فان تصريح حكماء صهيون — يكفى لاثبات الامر ، والكثيف عن الوجه الحقيقى لأصحاب لعبة الموضة الحقيقيين . . فان التصريح المذكور وان كان لا يشير بالتحديد الى ظاهرة الموضة الا أنها أكثر دلالة من الدلالة على الموضة التى قد تعتبر مدخلا لاشياء أخرى ومرحلة تمهيدية ليس أكثر . .

وبعد بات لاصحاب الرأى المخلصين أن يروا رأيهم ...

ولا ننسى أن نقول أن هذا القول موجه بالطبع الى الذين يجهلون حقيقة الامر حقيقة ، وأما الذين يعلمونها ويسكتون عنها ، وبالأحرى يتجاهلونها وهم أبصر بها من أمورهم الشخصية فان أمرهم متروك للعدالة الحقيقية عدالة الله . . .



### مؤتمر المسلمين

وتتحدث مجلة ( الشبان المسلمين ) القاهرية عن : مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين في الولايات المتحدة وكندا :

المؤتمر الذى حضره ستمائة وخمسون من المسلمين من جميع أنحاء القارة الأمريكية الشمالية ، سافر بعضهم ما يربو على ثلاثة آلاف من الأميال ليستزيد علما بدينه ويلتقى باخوانه وأحبته يعيش معهم حياة اسلمية جماعية صافية لعدة أيام يغذى فيها قلبه وعقله .

ان أبرز ما في المؤتمر الروح الاسلامية الصميمة: روح الأخصوة الصافية - . روح المجتمع الاسلامي المترابط المتناسصة يجتمع المؤتمرون للصلاة في عدد كبير وكأنها صلاة العيد في بلد المسلامي يمثلون كل البلاد الاسلامية في الكرة الارضية وقد لبس بعضهم زيه الوطني وتصلى الاخوات المسلمات في الصفين الأخيرين وبينهم بعض أولادهن وبناتهن يشتركون معهن في الصلاة . . ويتقابل الأصدقاء ويتعارف غيرهم في حرارة وأخوة نادرة . . يكلم أحدهم الآخر في تفاهم وشصوق وكأنه يعرفه منذ السنين الطوال .

ان هذه المؤتمرات كالحج الأصغر يتقابل فيه المسلمون ويتدارسون دينهم ويجتمعون على طاعة الله ليقوى كل منهم عزيمة الآخر وتصميمه على اتباع صراط الله ورسوله ، ويناقشون مشاكلهم ويبحثون سويا عن حل هـــذه المشاكل ، وان شباب المسلمين في جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول الاسلامية لفي حاجة ماســة الى مثل هذه المؤتمرات الجامعة وخاصة في فصل الصيف ، . ويا حبذا لو أقيمت الى جانب مثل هذه المؤتمرات الدراسية ، مخيمات صيفية اسلامية يمارس فيها الشباب الحياة الاسلامية الجماعيـــة ويصقلون فيها عقولهم وأرواحهم وأجسادهم ، وهناك مخيم السلامي يقام في الولايات المتحدة كل عام في فصل الصيف في ولاية كاليفورنيا ويشرف عليه اتحـاد الطلبة المسلمين العام والاتحادات الحلية القريبة ، وهو يستمر عليه العائلات ومن الطريف أنه يعتبر فرصة يتعارف فيها الشباب المسلم على الشبات المسلمات في جـو اسلامي نظيف وكثيرا ما تنتج عنه زيجـات الشباب المسلمات في جـو اسلامي نظيف وكثيرا ما تنتج عنه زيجـات بينهم ،

### صلاة الفحر:

والبرنامج اليومى في المخيم الاسلامي يبدأ كذلك بصلاة الفحر التي يعقبها برنامج رياضي مكون من تمرينات رياضية وسير على الاقدام في الغابات

القريبة أو على سفوح الجبال أو التلال المجاورة .. ويعقب البرنامج الرياضي الافطار ثم برامج تعليمية ودراسة في الدين يقسم فيها أعضاء المخيم الي مجموعات مختلفة حسب العمر .. ويسبق صلاة الظهر مباريات في الرياضات المختلفة بين الشباب ويعقب الغداء فترة راحة حتى صلاة العصر التي يفتتح بها برنامج المساء حيث تنعقد فيه فترة دراسية أخرى تعقبها صلاة المغرب ثم تعد مائدة العشاء . ويختتم اليوم بعد صلاة العشاء بسمر مشوق حصول نار هادئة يتبادل فيه الشباب الملح والطرائف . وهكذا يعيش المسامون الذين قد تمكن الايمان من قلوبهم في وسط مجتمع تشيع فيه رائحة الانحلال الكريهة ويستشرى فيه عفن التبذل .. رجال يحبون أن يتطهروا ((رجال الكريهة ويستشرى فيه عفن التبذل .. رجال يحبون أن يتطهروا ((رجال تقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب )) صدقت ربنا وتعاليت وبلغت رساك ونحن على ذلك من الشاهدين .

### أزمة باكستان الشرقية

### كتبت مجلة البلاغ الكويتية تحت هذا العنوان تقول:

ان الحقيقة التي لا شبك غيها هي أن أهداف الهند البعيدة المدى تهدد الاستقرار في كامل منطقة جنوب شرقى آسيا ، بل ربما يتجاوز التهـــديد هذه المنطقة تجاوزا كبيرا .

ان التوهم بأن بالامكان القضاء على باكستان لا يزال هو العامل المسيطر على كل التخطيطات الهندية البعيدة المدى ، سواء غيما يتعلق بالنزاع حول كشمير او انشاء سحد غاراقا ، أو عمليات التذبيح الدورية لمسلمي الهند التي لا تنتهى ، أو محاولة غصل الجناحين عن طريق منع الطيران المدنى، والاستفزازات الهندية التي لا تنتهى ، صغيرة كانت أم كبيرة وأخيرا احتلال باكستان الشرقية بغض النظر عن جميع القوانين الدولية ، وبغض النظر عن خيول هنذا العمل .

فهل نطلب كثيرا عندما نأمل من المعالم أن يجعل الهند تدرك أن باكستان انما جاءت لتبقى ٠٠ و و ان السلام الدائم لا يمكن تحقيقه الا اذا عاش البلدان معا كجيران على أساس متبادل -

ان الدليل المقنع الوحيد على هـذا هو في معالجة الهند للنزاعـات القائمة منذ وقت طويل بين البلدين بطريقة جديدة ، والا تنظر الى هذه المساكل كأسطحة في الصراع الهادف للقضاء على باكستان واعادة ابتلاعها مرحلة وقطعة أثر أخرى .

ولكن يجب النظر الى هذه المشاكل كمشاكل ينبغى حلها باتفاق وعدل على أساس دائم ولمصلحة البلدين ، والاعتراف بحقيقة هذه المشاكل وفى كونها ستظل دائما عقبة فى وجه التفاهم والسلام اذا لم يتم التغلب عليها ، وطبعا فى وجه الاستقرار ليضا ، أنه أنه فى التهديد للاستقرار يكمن الخطر الاكبر ، على الهند كما على أى دولة أخرى . .



### حديث موضوع

السؤال:

بعض الناس ينسبون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام (( لو أحسن أحدكم ظنه في حجر نفعه الله به )) • • فهل هذا حديث صحيح ؟

أبو أياد ــ لبنان

الإجابة:

تناول شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الكلام في منهاج السنة ، وقال انه حديث موضوع وكذب مصنوع ، وهذا كلام فاسد اذ معناه أن احسان الظن بأى شيء ولو كان حجرا سبب في الانتفاع به وهذا غير صحيح ، فان إحسان الظن بالأصنام والأوثان وما أشبهها كفر بواح يوبق صاحبه في النار ، واحسان الظن بالزنادقة وأهل الزيغ والضلال والظلمة والفجار من المضار ، واحسان الظن بالمشعوذين الدجالين من أشد الأخطار . .

### وســوسة:

السؤال:

آنا \_ والحمد لله \_ شاب مستقيم الحال ، ونشسأت من صغرى محافظا على الصاوات مؤديا للفرائض ولكن مرت بى ظروف وسوس لى الشيطان فيها ، فارتكبت بعض المحرمات ، وانى أشسعر بضيق ويأس ، فماذا أصنع ٠٠٠ ؟

لطيف عمر ـ وادمدنى

الإجابة:

المؤمن اذا وقع في خطيئة ، ثم تاب الى الله ، وندم ، قبل الله توبته ، ومحا خطيئته ، ان الله يغفر الذنوب ، انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ، فلا يمنعنك الاسمامرار على طاعة الله ما فرط منك ، حانب الله ، واستعن بالله ، واحذر الشيطان فان الشميطان يجرى من ابن آدم محرى الدم . . .

### شـــبح القتيل:

السؤال:

عندنا عقيدة متوارثة وهي أن الانسان اذا قتل يظهر شبحه في المكان الذي قتل فهه ، فهل لذلك أصل ٠٠ وما رأيكم ٠٠ ؟

عز الدين محمد ـ عمان

### الاجابة:

هذه العقيدة الباطلة من آثار الجاهلية الاولى ، غقد كان العرب يعتقدون أن روح القتيل الذى لم يؤخذ بثأره تظهر غى المكان الذى ارتكبت غيه جريمة القتل ، وتصيح : استونى استونى ، ولا تزال كذلك حتى يؤخذ بالثار والعرب يسمون هذه الروح الهامة ، ولما جاء الاسلام حارب هذه العقيدة الخاطئة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبها ونهى عن هذا الاعتقاد الباطل فقال : لا هامة .

### عبد رب النبى:

### السؤال:

سمانى أبى عبد النبى ، ويقول الناس أن هذه التسمية غير جائزة ، وأنا فعلا أحس بأن فيها اثما ١٠ فما رأيكم ، وماذا أصنع ١٠٠؟ عبد النبى ـ الاسكندرية

### الإجابة:

لا يجوز شرعا التسمية بعبد النبي لأنها تشعر بأن المسمى عبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعبودية لا تكون الا لله وحده ، وقد ثبت أن بعض الصحابة كان اسمه قبل الاسلام عبد العزى ، فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ، ومنشأ هذا كله التهاون والجهل بالدين . . وإنا ننصحك بأن تختار اسما آخر وخير الاسماء ما عبد أو حمد ، وأن

تتخذ الأجراءات القانونية لتغيير هذا الاسم ..

### التعزير ٠٠٠ ؟

### السؤال:

ما معنى التعزير في الشريعة الاسلامية ٠٠؟

صفاء الدين - الموصل

### الإجابة:

المعصية ثلاثة أنواع مختلفة ، وكل نوع له عقوبته التي تتناسب معه : ١ \_\_ النوع الأول : فيه حد ، ولا كفارة فيه ، مثل السرقة .

٢ — النوع الثانى: فيه كفارة ولا حد فيه ، مثل المباشرة الجنسية في الاحرام .

" \_ النوع المالث: لا كفارة فيه ، ولا حد ، مثل سرقة ما لا قطع فيه . والمقصود بالتعزير حينئذ في الشريعة الاسلامية التاديب على ذنب لا حد فيه ، ولا كفارة فهو عقوبة تأديبية يفرضها الحاكم المسلم المقيم لحدود الله على معصية لم يعين الشرع لها عقوبة ، وقد شرعه الاسلم لزجر العصاة ، وتأديب الخارجين على النظام . .

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يعزر ويؤدب ، ويحلق الراس ، والنفى والضرب ، كما كان يحرق حوانيت الخمارين ، وقد اتخذ عصا يضرب بها من يستحق الضرب ، واتخذ دارا للسجن ، وضرب النائحة . .

والتعزير يكون بالقول ، مثل التوبيخ والوعظ ، ويكون بالفعل مثل الضرب والعزل والحبس ، وقد روى أبو داود أنه أتى النبى صلى الله عليه سلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء ، فقال : ما بال هذا ؟ فقالوا : يتشبه بالنساء ، فأمر به فنفى الى البقيع ، فقالوا : يا رسول الله نقتله ، فقال : أنى نهيت عن قتل المصلين . .

والتعزير يتولاه الحاكم لأن له الولاية العامة على المسلمين ، وللأب تعزير ولده وضربه على ترك الصللة مثلا ، وللزوج تعزير زوجته غى النشوز ...

### السؤال:

قصدت في بعض أمورى الخاصة التي تتصل بالدين أحد الاصدقاء المعروفين بين الناس بالفقه في الدين ، فعرضت عليه مشكلتي ، فأفتاني ، ولكني زيادة في الاطمئنان توجهت بمشكلتي الى الجهة الرسمية في وطني المسئولة عن ألفتوى ، فكانت فتاواهم مناقضة تماما لما أفتاني به صديقي ، ولذلك ذهبت اليه وطلبت منه الدليل أو المصدر الذي رجع اليه في فتواه ، فلم يستطع جوابا ، فما رأيكم في أمثال هذا الانسان الذي يفتى بغير علم . . ؟

### الاجابة:

الفتوى فى المسائل الدينية مسئولية كبرى وتبعة جسيمة ، ويحتاج من يتصدى لها الى فقه فى الدين ، وبصر بالكتاب والسنة وسعة اطلاع وفوق هذا كله دين يحجزه عن الفتوى بغير علم قال الامام الشافعى رضى الله عنه : « لا يحل لأحد أن يفتى فى دين الله الا رجلا عارفا بكتاب الله بصيرا بحديث رسول الله ، بصيرا باللغة الفصحى والشعر الجيد ، وما يحتاج اليه منها فى فهم القرآن والسنة ، وتكون مع هذا له قريحة فاذا كان هكذا فله أن يفتى فى الحلال والحرام ، واذا لم يكن كذلك فليس له أن يفتى » .

وكان المسلمون الأولون من أهل العلم يبتعدون عن الفتوى تعظيما لشائنها وخوعًا من مسئوليتها أمام الله ، روى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه قال : أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما منهم رجل يسأل عن شيء الا ود أن أخاه كفاه ولا يحدث حديثا الا ود أن أخاه كفاه . .

وقد توعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يفتون بغير علم بالعذاب الشمديد . فقال : من قال على ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ، ومن أفتى بغير علم كان اثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه . .

و بعض الجهلة يجترئون على الفتيا ، وماذا عليهم لو أنهم أحالوا الامر على أهل العلم والبصر بالدين . . ؟



الكويت : يراقب المسئولون باهتمام شديد تطورات الوضع فى باكستان ، ويرفضون حل الوضع المجديد على أساس الامر الواقع بعد أن انتهت الحرب بينها وبين الهند فى الشهر الماضى باحتلال الهند لباكستان الشرقية ، وتكوين حكومة بها تحت اسم دولة بنجالاديش .

- المتقبل سمو أمير البلاد المعظم سماحة وزير الأوقاف والشنون الاسلامية ، وقد أجرى الوزير السورى مباحثات هامة واطلع على بعض المشات الحديثة بالكويت وزار دار القرآن الكريم ،
- طالبت الكويت في الأمم المتحدة بحماية حقوق الانسان في النزاعات المسلحة ، بعد اهدار هذه الحقوق في بعض النزاعات .
- اجتمعت لجنة المساعدات الخارجية برئاسة السيد وزير الأوقاف والشئون الاسلامية وقد درست اللجنة أحوال بعض الهيئات الاسلامية والطلبات الرسلة منها ■
- قررت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية اطلاق اسم المرحومين : ملا مرشد السليمان المحمد ، ومحمد ابراهيم الشايجي على مسجدين من مساجد الكويت تقديرا لمخدماتهما في حقال التعليم ..
- عهدت وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية الى عدد من الوعاظ لشرح مناسك الحج بمختلف اللغات للحجاج السندى يعبرون البلاد الى أداء الفريضة ..
- أصدرت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية رسالة فى المج ضمنتها كل ما يحتاجه الماج من ارشادات وأحكام وقامت بتوزيعها على المملات وسائر الراغبين ، كما أصدرت الوزارة من قبل كتابا عن (الله . صفاته وأسمائه) بأسلوب مبسط .
- المسئولين تناولت مع المسئولين تناولت الاسلامية معادثات مع المسئولين تناولت الشئون الاسلامية

القاهرة : أجتمع في الشهر الماضي مجلس رئاسة اتحاد الجمهوريات العربية وقد اصدر كثيرا من القرارات لبناء الكيان الاتحادي .

- تقوم مصر بدور الوساطة بين الهند والباكستان لحل المشكلات الناتجة عن الحرب بينهما .
  - استقبل وكيل الأزهر وفدا أندونيسيا اسلاميا أجرى معه مباحثات اسلامية .
- الآن ترميم عدد من المساجد الأثرية المهامة أشهرها الجامع الازهر بمناسبة الاحتفال المعيده الألفى على مستوى الملوك والرؤساء في الصيف القادم .
- 耐كد الأزهر انه لا يوافق على تمثيل شخصية الحسين ولا أى شخصية من الشخصيات الاسلامية من أهل البيت في المسرحيات والأفلام . .

السعودية : أصدر الديوان الملكى بيانا ندد فيه بالهجوم على باكستان ، وطالب بمساعدة باكستان في جهادها وسحب القوات الهندية ، كما أصدرت رابطة العالم الاسلامي بيانا بهذا الصدد . .

- طلب معالى وزير الحج والاوقاف تكريم المقرئين الاندونيسيين الذين غازوا في مسابقة حفظ القرآن الكريم ...
  - قامت وزارة الحج باعداد الامكانيات الملازمة لراحة الحجاج هذا العام .
- انشئت مكتبة للقرآن الكريم في المسجد النبوى ضمت مئات الصاحف المخطوطة وغيرها
   الى جانب كتب التفسير المختلفة

الأردن : تعتزم الاردن عرض انتهاك اسرائيل للمقدسات الدينية على مجلس الامن الدولى .

➡ أحصى المراقبون عدد المهاجرين الروس الى اسرائيل بنحو ( ١٥٠٠ ) مهاجر • وقد أعلنت اسرائيل أن عدد هـؤلاء بلغوا عشرة آلاف فقط في عام ١٩٧١ .

سوريا: أعلن سماحة وزير الاوقاف عقب عودته من الكويت أنه انفق مع معالى وزير الاوقاف الكويتي على عقد مؤتمر لوزراء الاوقاف لتعزيز العلاقات والتعاون فيما بينهم .

🕟 تقرر ترفيع جميع الموظفين الدينيين في سوريا . .

لبنان : وافق البرلمان اللبناني على اتفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين لبنان والسعودية .

ليبيا : أممت ليبيا شركة البترول البريطانية بها ردا على تواطؤ بريطانيا في احتلال ايران التلاث في الخليج العربي وهي جزيرة ( أبو موسى ) و ( طمب العليا ) و ( طمب السفلي ) .

• أسهمت المحكومة في بناء مسجد محافظة مرادى بالنيجر

الجزائر: أصبحت اللغة العربية هي لغة التعليم في جميع المراحل التعليمية • كما أصبحت من قبل لغة الإدارات في جميع المكاتبات الرسمية .

• اقيم في الشهر الماضي اسبوع للثقافة التونسية في الجزائر .

المغرب: صرح وزير الشئون الدينية المفربي أنه في المفترة ما بين عامي ٦١ - ١٩٧١ اعتنق الاسلام رسميا ٦٨٢ من المقيمين من جنسيات مختلفة .

• تجرى في الرباط مباحثات مغربية جزائرية لتخطيط الحدود بين البلدين .

السودان : تقرر رفع كافة القيود التي كانت مفروضة على الراغبين في المحج ، وينتظر أن يرأس بعثة المح السودانية هذا المام وزير الشئون الدينية .

الله على خط النار ، وأنه مهما على خط النار ، وأنه مهما غلت التضحيات فانه على المستعداد لتقديمها .

الران : تجرى المباحثات بين ايران وبعض الدول العربية لمناقشة احتلال ايران للجزر العربية الثلاث في الخليج العربي .

باكستان : من المنتظر أن يزور الرئيس الباكستاني الجديد ذو الفقار على بوتو الصين وروسيا وأمريكا في القريب العاجل .

■ أفرج عن مجيب الرحمن الزعيم الانفصالي الذي تزعم حركة بنجالاديش لفصل باكستان الشرقية عن باكستان .

اندونيسيا : عرضت حكومة اندونيسيا وساطنها بين الهند وباكستان اذا طلب منها الجانبان ذلك ..

- عقد في أو اخر الشهر الماضي مؤتمر حزب نهضة العلماء في أندونيسيا وهو ثاني الاحزاب
   في البلاد ...
- أصدر المسيد تذكو عبد الرحون أوين عام الاوانة الاسلاوية بيانا استنكر فيه عدوان الهند
   وتآورها لفصل وحدة باكستان .



في المنابع في عامها السابع في عامها السابع المالة في المالة في المالة المالة المالة المالة المالة المالة المالة في المالة المالة في الم



للشيخ رضوان رجب البيلي

| العدد/الصفحة                                 | الموضـــوع                                                                                                                  |  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| £/A· £/VA 7/Y7 £/V9 £/V9 £/A* 7/V0 7/A* V/Y£ | ازالة آثار العـدوان اصحاب الاخدود البشــير النذير التسامح الدينى جيــل الحرب الرجـــولة العقيــدة العقيــدة المحتع الايمـان |  |



#### للدكتور على عبد المنعم عبد الحميد

| العدد/الصفحة | الموضـــوع               |
|--------------|--------------------------|
| A/AY         | بسدء الوحى (١)           |
| ۸/۸۳         | بدء الوحي (٢)            |
| ۸/٧٨         | زهــرة الدنيــا          |
| 1./٧٦        | السبع الموبقات           |
| ٨/٧٧         | بي عد<br>شباب من الأنصار |
| A/A1         | القرآن الكريم            |
| 17/77        | قمة الانسانية            |
| A/Y0         | قيم المجتمع الغاضل       |
| ۸/۷۹         | قيم المجتمع الفاضل       |
| 17/1.        | المسارعون في الخيرات     |
| 1./48        | منهج الحياة في الاسلام   |

# دراسًات قرآنيئة

| العدد/الصفحة   | الكاتـب                                                                   | الموضــــوع                                                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| £ • / ٧٦       | الشيخ محمد الذهبى                                                         | الانحرافات في تفسير القرآن الكريم                            |
| 7 4 / 47       | الاستاذ عبد الكريم الخطيب                                                 | الرسم العثماني ولماذا ينفرد به المسحف                        |
| 75/V5<br>17/A5 | التحريــر<br>الدكتور عبد العال سالم مكرم<br>الاستاذ عبد العزيز على المطوع | حكم جمع القراءات فى المحافل<br>غريب القرآن<br>فى رحاب القرآن |
| 74/71          | الدكتور عبد العال سالم مكرم                                               | تضية الكلمات الأعجمية فى القرآن                              |
| 34/33          | الشيخ محمد الصادق عرجون                                                   | كتاب المصاحف لابن أبى داود (٢)                               |
| 74/47          | الشيخ محمد الصادق عرجون                                                   | كتاب المصاحف لابن أبى داود (٣)                               |
| 71/A7          | اللواء محمود شیت خطاب                                                     | لغة القرآن الكريم                                            |
| 71/A7          | الدکتور محمد عبد المنعم خناجی                                             | اليمينيون واليساريون في القرآن الكريم                        |



| العدد/الصفحة                                        | الكانـــب                                                                                                                                     | الموضــــوع                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$\/Y\<br>77/A·<br>19/A·<br>70/A7<br>79/Y\<br>79/Y\ | الشیخ أبو الوغا المراغی الاستاذ محمد عطیه الابراشی الدکتور محمد سلام مدکور الدکتور محمد سلام مدکور الدکتور محمد سلام مدکور الشیخ محمد الغزالی | استاط التدبير<br>الايمان بالله سر القوة الاسلامية<br>الايمان عقيدة وعمل (۱)<br>الايمان عقيدة وعمل (۲)<br>فلينظر الانسان مم خلق (٤)<br>لا علاقة بين العلم والالحاد |
|                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |

# فق وتشريع وافضار

| العدد/الصفحة | الكاتب                           | الموضـــوع                              |
|--------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|              |                                  |                                         |
|              | الاستاذ محمد عبد الرحيم عبد الله | الاسلام والربسا                         |
| ۲۹/۸۰        | السمان                           |                                         |
| 01/17        | الاستاذ نتحى محمد جمعه           | الاسلام وسيادة القانون                  |
| 78/88        | الاستاذ رمضان لاوند              | الحج والعبادة المتكاملة في الاسلام      |
| ۲٠/٨٣        | كاتب كبير                        | الحسج                                   |
| ٨/٨٠         | التحريسر                         | حدود التشريع في الاسلام                 |
| 74/47        | الدكتور أحمد شوقى الفنجرى        | حكم الاسلام في تحريم لحم الخنزير        |
| XY\77        | الاستاذ أحمد محمد جمال           | حوار حول الزكاة                         |
| 17/40        | الدكتور محمد البهى               | الزكـــاة                               |
| 18/48        | الدكتور محمد البهى               | الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 18/11        | الدكتور محمد البهى               | الصوم                                   |
| 44/48        | تونيق على وهبة                   | عقوبة الاعدام                           |
| 17/71        | الشيخ على الخفيف                 | الفكر التشريعي في الاسلام (١)           |
| To/A.        | الشيخ على الخفيف                 | الفكر التشريعي في الاسلام (٢)           |
| 77/77        | الشيخ على الخنيف                 | الفكر التشريعي في الاسلام (٣)           |
| 74/18        | الاستاذ عبد القادر السبسبي       | المستشرقون وتعدد الزوجات                |

# ناریخ و کضارة

| اريتريـــا الاستاذ عر                                              |
|--------------------------------------------------------------------|
| 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                          |
| أسماء الشباب الذين أسلموا فى التحريــر<br>العهد السرى للاسلام      |
| بلادنا فلسطين التحريــر<br>التراث المفقود والموجود الاستاذ عبد     |
| الحضارة الغربية وأثرها في حياتنا الدكتور عبد خريطة للعالم الإسلامي |
|                                                                    |

تابع تاريخ وحضارة

| العدد/الصفحة | السكاتب                            | الموضــــوع                      |
|--------------|------------------------------------|----------------------------------|
| £A/A)        | التحريـــر                         | شهداء معركة بدر (خارطة)          |
| ٩٨/٨٠        | الاستاذ محمد الحسينى عبد العزيز    | طابع الفن الاسالمي               |
| ۸۸/۲۹        | التحرير                            | قائمة بأهم الاحداث التي حدثت في  |
| ٨٠/٧٥        | الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى     | قصة القاغلة التائهة              |
| 08/11        | الاستاذ عبد المجيد وافى            | ليلة القدر في جامع قرطبة         |
| ۸٠/٧٤        | الاستاذ محمد الحسيني عبد العزيز    | مجالس العلم الزاهرة              |
| ۸٤/٨٠        | التحريــر                          | مذبحة المسلمين في الفلبين        |
| ٧٠/٨٢        | الدكتور محمد ابراهيم الجيوش        | المركز الاسسلامي في لندن         |
| Y0/AT        | الشيخ محمود وهبه                   | مسجد السوق الكبير                |
| ۸۳/۸۳        | الشيخ عبد المعطى بيومى             | مسجد الميلم                      |
| 7A/AY        | الاستاذ محمد رجاء حنفى عبد المتجلى | موقعة اليرموك                    |
| 07/10        | الاستاذ عرفات كامل العشى           | نیچیریا                          |
| ۵۹/۷۸        | الاستاذ قيس القرطاس                | هل قال ابن خلدون بنظرية التطور   |
| 37/07        | الاستاذ محمد صبيح                  | اليهود في اقامتهم وخروجهم من مصر |
| 14/33        | الدكتور زكى محمد غيث               | يوم الفرقان                      |
|              |                                    |                                  |



| العدد/الصفحة | السكاتب                 | الموضـــوع                     |
|--------------|-------------------------|--------------------------------|
|              |                         |                                |
| 17/49        | الدكتور محمد البهى      | الاسراء في مجال الدعوة         |
| ξ·/Υ٩        |                         | الاسراء والمعراج               |
| 34/73        | الشيخ عبد الحميد السائح | الاعياد في الاسلام             |
| YA/Y0        |                         | أ أعظم مولود وأشرف موجود ا     |
| 77/79        | التحريسر                | أكذوبة الحدود الآمنة           |
| PY\A7        | الاستاذ عبد الله كنون   | آية الاسراء والمعراج           |
| 77/40        | الاستاذ محمد المجذوب    | تأملات في يوم الذكري           |
| 47/40        | الدكتور محمد سلام مدكور | جوانب من العظمة المحمدية       |
| 78/37        | الدكتور وهبه الزحيلى    | الحج طريق الوحدة               |
| 77/77        | الدكتور عماد الدين خليل | خطوات في الهجرة والحركة        |
| PY\37        | الشيخ حسن خالد          | خواطر في ذكري الاسراء والمعراج |

## تابع مناسبات اسلامية

| العدد/الصفحة | الــكاتب                        | الموضــــوع                    |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------|
|              |                                 |                                |
| 78/78        | الاستاذ محمد عبد الغنى حسن      | دار الهجسرة                    |
| ۵٦/٧٣        | الدكتور محمد سلام مدكور         | الرسول                         |
| . ۳۸/۸۱      | الاستاذ أحمد محمد جمال          | رمضان بركاته وذكرياته          |
| ٤٨/٧٥        | اللواء محمود شيت خطاب           | شجاعة النبى عليه السلام        |
| 00/47        | التحريسر                        | طريق الهجرة في سطور            |
| 1/4          | فضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الازهر | العبرة من الهجرة               |
| 19/44        | الدكتور محمد عبد الرحمن بيصار   | على طريق الهجرة                |
| 17/7         | الشيخ أحمد حسن الباتورى         | على هامش الهجرة                |
| ۲۰/۷۹        | الشيخ أحمد حسن الباقوري         | غى ذكرى الاسراء والمعراج       |
| 77/77        | الاستاذ أنور الجندى             | غی مستهل عام ۱۳۹۱ ه            |
| 17/17        | الشيخ أحمد حسن الباقوري         | القرآن والكعبة والخلانة        |
| 71/47        | الشيخ عبد الحميد السائح         | لماذا أرخ المسلمون بالهجرة     |
| T7/V9        | التحريــر                       | المسجد الاقصى عى السنة النبوية |
| ۴۸/۸۳        | الاستاذ جابر حمزة غراج          | المعانى المستوحاة من الحج      |
| 08/44        | الدكتور وهبه الزحيلي            | من وهي الاسراء والمعراج        |
| 18/44        | الدكتور محمد عبد الرؤوف         | من وحى المهجرة                 |
| 17/77        | الشيخ أحمد حسن الباتورى         | مولد الكرامة والانسانية        |
| 41/40        | الاستاذ عبد الكريم الخطيب       | مولد نبى وميلاد كلمة           |
| 1.4/47       | الاستاذ أحمد العناني            | نحداء الهجرة                   |
| Y7/Y0        | التجريــر                       | النسب الشريف                   |
| 11/13        | الدكتور محمد سعيد رمضان البوطى  | الوطن مهاد لا بد منه           |
| YA/YY        | الدكتور أحمد الشرباصي           | الهجرة بين القرآن والسنة       |
| AA/YT        | الاستاذ رمضان لاوند             | هجرته عليه الصلاة والسلام      |
| ٤٨/٧٩        | الدكتور زكى محمد غيث            | يوم من أيام الاشراء            |

# ركن الموسوعت ا

| العدد/الصفحة | الموضــــوع                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| ۹۸/۷٤        | الموسوعة كمرحلة تمهيدية للاجتهاد والتشريع المعاصر |
| AY/Y7        | الموسوعة مرجعا للفهم والتفسير والتطبيق            |
|              |                                                   |

تابع الفتاوي

| العدد/الصفحة                              | ועיםנוג                          | الموضــــوع                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
|                                           |                                  |                              |
| 1.7/77                                    | التحريــر                        | خطبة الجمعة                  |
| 1.0/4                                     | التحريــر                        | الدعاء أثناء القراءة         |
| 1.7/4.                                    | التحريــر                        | الدعاء في الصلاة             |
| 7.4/5.1                                   | المتحريــر                       | راتب الجاسوس                 |
| 1.0/7                                     | التحريــر                        | الربح الفاحش                 |
| 1.0/44                                    | التحريــر                        | الرضاع بالشرب                |
| 1.0/8                                     | الشيخ عبد العزيز بن باز          | زكاة السيارات                |
| 1.0/44                                    | التعريــر                        | الزوجة المرتدة               |
| 1.1/\\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | التحريــر                        | صلاة الجمعة                  |
| 1.0/40                                    | التحريــر                        | صلاة المرأة غي المسجد        |
| 1.0/44                                    | التحريــر                        | صلاة المستحاضة               |
| 1.1/49                                    | التحريــر                        | الصور العارية                |
| 1.7/48                                    | التحريسر                         | عذاب القبر                   |
| 34/72                                     | التحريـر                         | علاج الزوجة                  |
| 1.8/81                                    | الشيخ حسنين محمد مخلوف           | علاج الضرس في الصيام         |
| 1.8/40                                    | التحريــر                        | غى التسمية                   |
| 1.7/٧٤ )                                  | التحريب                          | نى الميراث                   |
| 1.0/40                                    | التحريــر                        | في الوضوء                    |
| 1.0/77                                    | التحريــر                        | غى الوقف                     |
| 1.7/49                                    | التحريـــر                       | قراءة المقرآن للميت          |
| 1.7/87                                    | التحريــر                        | كفارة الغريق                 |
| 1.7/1.                                    | التحريــر                        | ليلة النصف من شعبان          |
| 1.8/٧٨                                    | التحريــر                        | متى يقام للصلاة              |
| 1.4/48                                    | التحريــر                        | معاشرة الزوجة بعد الطلاق دون |
|                                           |                                  | · Laste                      |
| 1.0/44                                    | التحريسر                         | معاشرة الزوجة المطلقة        |
| 1.0/1.                                    | التحريــر                        | معاملة الأولاد               |
| 171/77                                    | الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز | من مسائل الربا               |
| 1.8/81                                    | الشيخ حسنين محمد مخلوف           | النزيف غى الصيام             |
| 17./7                                     | الدكتور حسن هويدى                | نقل الدم لا يحرم             |
| 1.0/17                                    | التحريـــر                       | هل يصح حج الولد عن أبيه      |
| 1.8/40                                    | التحريـــر                       | الوضوء في المسبح             |
| 1.8/٧٨                                    | التحريــر                        | الموقت بين الأذان والاقامة   |
|                                           |                                  |                              |

### تحقيقات وموضوعات عامة

| العدد/الصفحة | ועיבدוد                  | الموضـــوع                        |
|--------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 111/114      |                          |                                   |
| ۸۷/۷۴        | التحريــر                | تقرير مفزع عن التدخين             |
| 78/79        | التحريــر                | التمييز العنصرى                   |
| 01/77        | التحريــر                | عقل العالم الاسلامي               |
| 17/40        | التحريــر                | الكويت تحتفل باليوم الدولى للقضاء |
|              |                          | على التمييز العنصرى               |
| ٤٥/٧٩        | التحريــر                | المسلمون في العالم                |
| 1.8/84       | التحريــر                | مقتطفات من حجج الوقف              |
| ۸٦/٧٦        | الاستاذ صلاح عزام        | مؤتمر علماء المسلمين السادس       |
| VY/VA        | الاستاذ عبد المعطى بيومى | مؤتمر المراكز الاسلامية في الرباط |
| £7/Y7        | المتحريسر                | الوحه المشرق لدولة الكويت         |
| ۸٦/٧٩        | التحريــر                | اليهود في العالم                  |
|              | 1000                     |                                   |



اعداد : الاستاذ عبد الستار محمد فيض

| العدد/الصفحة | المؤلـــف                       | اسم الكتاب                        |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|              |                                 |                                   |
| ۸٥/٧٧        | الدكتور عبد العزيز كامل         | الاسلام والتفرقة المعنصرية        |
| 1.5/77       | الاستاذ محمد الذهبى             | بدع التفسير في الماضي والحاضر     |
| ۸۰/۲۷        | الاستاذ محمد عزة دروزة          | تاریخ بنی اسرائیل من أسفارهم      |
| VY/YT        | الاستاذ على الطنطاوى            | تعريف عام بالاسلام                |
| 1.4/77       | الهيئة العربية العليا لفلسطين   | الجريمة اليهودية النكراء          |
| 1.7/٧٦       | الدكتور أحمد محمد الحوفى        | الجهاد                            |
| 1.5/77       | الاستاذ يوسف العظم              | رباعيات من فلسطين                 |
| ۸٥/٧٧        | الدكتور أحمد الحوفى             | الطبرى                            |
| ۷۷/۷۴        | الاستاذ أنور الجندى             | المعالم الاسلامي والاستعمار       |
| 44/44        | الاستاذ يعقوب العودات           | عبد العزيز الرشيد                 |
| 1.8/٧٦       | الدكتور مصطفى السباعى           | القلائد من غرائد الفوائد          |
| ٦٧/٧٨        | الدكتور عبد الرحمن الصابونى     | مدى حرية الزوجين نى الطلاق        |
| VV/VT        | المرحوم الاستاذ على أحمد باكثير | ملحمة عمر                         |
| 1.4/77       | الدكتور عبد الرحمن الصابوني     | نظام الاسرة وحل مشكلاتها          |
| ,            |                                 | في الإسلام •                      |
| 77/77        | الاستاذ زكريا البرى             | الوسيط نى أحكام التركات والمواريث |
| 1.8/77       | الاستاذ كمال أحمد عون           | اليهود من كتابهم المقدس           |
|              |                                 |                                   |

# مائدة العتارئ

| العدد/الصفحة | العدد/الصفحة | العدد/الصفحة |
|--------------|--------------|--------------|
| 07/11        | 7./٧٧        | 77/77        |
| 7.4.7        | £7/YA        | 07/48        |
| 77/7         | 77/79        | VA/Y0        |
| ٧٦/٨٤        | ٥٨/٨٠        | ۳۸/۷٦        |

# قصائد \_\_\_\_

| العدد/الصفحة | الشاعر                           | عنوان القصيدة              |
|--------------|----------------------------------|----------------------------|
| ۹۸/۷۹        | الشاعرة نازك الملائكة            | بيت المقدس في الشعر الحديث |
| 117/49       | الاستاذ عبد الحي عبد اللطيف محمد | عودى الى ثوب العفاف        |
| £./VE        | الاستاذ على عبد العظيم           | غزو الفضاء                 |
| 98/40        | الامام البوصيرى                  | كيف ترقى رقيك الانبياء     |
| 78/40        | د، محمد عبد المنعم خفاجي         | ما أحلى الغدا              |
| ٤٢/٨٠        | الاستاذ محمد الأسمر              | مملكة العجائب              |
|              |                                  |                            |

# قصّص

| العدد/الصفحة | السكاتب                        | عنوان القصة                |
|--------------|--------------------------------|----------------------------|
| ۹۲/۸۰        | د، محمد عبد المنعم خفاجي       | ابن عمك ( عزه عزك )        |
| 97/77        | الاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد | اشراقة النور               |
| V7/V9        | الاستاذ عبد البديع صقر         | حبال المسد                 |
| 1/41         | الاستاذ محمد الخضرى عبد الحميد | حوار رمضانی                |
| 1/٧٧         | الاستاذ محمد لبيب البوهى       | حوار عن الأرض في كوكب بعيد |
| 97/48        | الاستاذ عبد اللطيف فايد        | سسوار کسری                 |
| AT/YA        | التحريــر                      | شهداء بئر معونه            |
| V1/V*        | التحريسر                       | غی خیمة أم صعبد            |
| 1./48        | د، مصفى عبد الواحد             | مريم العذراء والمسيح       |
| 1.8/44       | الاستاذ أحمد محمد جمال         | من قصص الهجرة في القرآن    |
| 17/10        | الاستاذ عبد المقصود حبيب       | النسمة المباركة            |
| 1.//1        | الاستاذ أحمد محمد السفاريني    | وانطفأت الفتنة             |
| 90/17        | الاستاذ محمد أحمد العزب        | هذا الزحف من يتصدى له      |
| ۹۸/۷۸        | الاستاذ أحمد العناني           | يــوم عصيب                 |
| ,            |                                |                            |

# بَريْدالوَعِيُ =

| العدد/الصفحة | الموضـــوع الاعـــداد ا              |                                  |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 117/78       | 1 11                                 |                                  |
| 1.7/11       | الاستاذ عبد المعطى بيومى             | الاحوال الشخصية                  |
| 1.9/٧٦       | التحريــر                            | أسباب النزول                     |
| 1.7/1        | للشيخ محمد رشيد رضا                  | أسباب النصر                      |
| 1.9/40       | التحريــر                            | أول ما نزل من القرآن             |
| 1.4/4.       | التحريــر                            | البترول                          |
| 111/48       | التحريــر                            | بسدوح                            |
| 1.4/44       | التحريــر                            | التعزير                          |
| 178/44       | للاستاذ محمد عزة دروزة               | تعقيب بشأن يهود الحجاز           |
|              | للاستاذ مصطفى أحمد الزرقا            | تعقيب حول مقال الاحاديث          |
| 1.4/44       | 31.381                               | الضعيفة والقوية                  |
| 1.4/4.       | الاستاذ ناصر الدين الالباني          | تعقیب علی تعقیب                  |
| 1.4/4        | للاستاذ غاروق محمود مساهل            | تعقیب علی مقام تحریم لحم الخنزیر |
| 1.4/44       | التحريــر                            | ثواب من يدفن في المدينة          |
| 11./48       | التحريــر                            | المشر والحساب                    |
| 177/77       | التحريــر                            | حديث موضوع                       |
| 177/77       | ا التحريــر<br>ا                     | حق التأليف والنشر                |
| 1.9/٧٦       | التحريـر                             | حق القراءة                       |
| 11./٧٦       | التحريــر                            | دــــن                           |
| 1.4/41       | التحريــر                            | الدهرية                          |
| 1.4/41       | التحريــر                            | دولة البحرين                     |
| 1.4/4.       | التحريــر                            | دولة قطر                         |
| 1.7/49       | التحريب دكتور محمد سعيد رمضان البوطى | الرتب العسكرية                   |
| 1.4/4.       |                                      | رسالــة                          |
| 11./48       | التحريــر                            | السيد البدوى                     |
| 1.4/44       | التحريب                              | شبح القتيل                       |
| 111/48       | التحريــر                            | الصهيونية                        |
| 34/11        | التحريــر                            | عبد رب النبي                     |
| 1.4/44       | التحريــر                            | الفتوى مسئولية كبرى              |
| 1.4/47       | التحريــر                            | كسوة الكعبة                      |
| 1.4/40       | التحريــر                            | المزاحمة على الحجر الاسود        |
| 11./٧٦       | التحريــر                            | المسجد الاقصى                    |
| 1.4/44       | التحريــر                            | مسخ بنی اسرائیل                  |
| 1.7/44       | التحريـر الاستاذ أبو القيم الكبسى    | المطالعة الناغعة                 |
| 1.9/40       | التحريبر                             | ملاحظات حول مقال دين زاحف        |
| 177/7        | التحريسر                             | الموليين                         |
| 1.9/40       | التحريد                              | النقود                           |
| 178/77       | الاستاذ حمد العبد القاضى             | النقسوط                          |
| 11./48       | التحريبر                             | الهدى غى الحج                    |
| 1.4/٧4       | الاستاذ محمد عزة دروزة               | وسوسة الحجاز اسرائيليون يقينا    |
| 111/48       | الاستفاد مسمه در درور                | پهود الحجاز اسرالينيون يعيب      |
| 111/15       | الاستاذ عبد المعطى بيومي             | يهود يثرب                        |

# الاعثلام

| العدد/الصفحة   | الكاتب                       | الموضـــوع                       |
|----------------|------------------------------|----------------------------------|
| ٥١/٨٠          | د ، محمد تقى الدين المهلالي  | أبو بكر الصديق                   |
| T0/AT          | د، محمد محمد أبو شهبة        | أبو حنيفة                        |
| 00/٧٦          | د ، محمد تقى الدين الهلالي   | أهل الحديث                       |
| ۳۸\۲٥          | د ، محمد تقى الدين الهلالي   | أهل المحيث                       |
| 70/1           | الشيخ أحمد حسن الباقوري      | ذو القرنين                       |
| ,              | الاستاذ محمد أحمد العزب      | ائر اغـــــعى                    |
| · ·            | الاستاذ عبد الله سعد الرويشد | محمد بن عبد الوهاب               |
| 47/VE<br>Y7/A. |                              | الرافـــعى<br>محمد بن عبد الوهاب |

# \_ كان الشهر

| الصفحة<br>العدد/ | الناقـــد                          | المؤلـــف                | الكتاب                 |
|------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| ۸٥/٨٣            |                                    | الاستاذ أبو الحسن الندوى | القدياني والقديانية    |
| 9./٧٨            | الاستاذ ابراهيم عبد الرحمن البليهي | الاستاذ محمد شدید        | منهج القرآن في التربية |

# قالت صحف العَالم

| العدد/الصفحة | الصحيفـــة                           | الموضـــوع                       |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1.9/48       | أزمة باكستان الشرقية                 | مجلة البلاغ الكويتية             |
| 117/4.       | مجلة الحوادث اللبنانية               | الاسلام والحضارة                 |
| 1.4/41       | مجلة المجتمع الكويتية                | الالتزام بالاسلام يوفر الاستقرار |
| 177/77       | حضارة الاسلام السورية                | التغلغل الاسرائيلي عيى اغريقيا   |
| 1.7/48       | مجلة المجتمع الكويتية                | دخل الحجاج عصر النصف مليون       |
| 1.9/17       | مجلة البلاغ الكويتية                 | ذكرى انتصار الثورة الجزائرية     |
| 111/47       | مجلة التربية الاسلامية               | شبهات الماديين                   |
| 117/17       | صحيفة أخبار العالم الاسلامي السعودية |                                  |
| 1.4/41       | صحيفة الاخبار المصرية                | الضياع بالذنوب الصغيرة           |
| 1.9/47       | جريدة الاهرام المصرية                | المعلمانيـــة                    |
| 111/4.       | مجلة الميثاق المغربية                | عناية المفرب بحفظ القرآن والحديث |
| 1.9/49       | صحيفة السياسة الكويتية               | غى تحضير الأرواح                 |
| 1.4/41       | مجلة صوت الجامعة الهندية             | التربية الخلقية                  |
| 1.4/48       | مجلة الشبان المسلمين المصرية         | ر المسلمين                       |
| 1.9/4        | صحيفة الاهرام المصرية                | اة المسلمين في الفلبين           |
| 111/44       | مجلة الشبان المسلمين المصرية         | م الاسلامي والانسانية العذراء    |
| 1.7/40       | مجلة لواء الاسلام المصرية            | صنات الرسول                      |
| 1.4/48       | Ę.                                   | السوالف الطويلة تقف الصهيونية    |
| 1.4/٧٦       | سحيقة أخبار العالم الاسلامي السعودية | الهند وباكستان                   |

# بأفلام القتراء

| العدد/المنفحة | الــــكاتب                               | الموضــــوع                     |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------|
|               |                                          |                                 |
| 111/77        | الاستاذ عبد الرحمن أحمد شادى             | اختلاف الاشكال                  |
| 1.9/44        | الاستاذ محمد العربى الخطابي              | أسمى المراتب                    |
| 111/11        | الاستاذ عادل جلال سعيد                   | أضرار المسكرات                  |
| 170/47        | الاستاذ محمد سيد أحمد المسير             | الإيمان غضيلة وحضارة            |
| 111/44        | الاستاذ محمد سيد أحمد المسير             | الایمان المادی                  |
| 111/41        | الاستاذ محمد بلى الفوتى                  | توحيد الصيام والاعياد الاسلامية |
| 11./٧٧        | الاستاذ وليد عبد الحليم                  | حرية الفكر في الاسلام           |
| 1.9/1.        | الاستاذ فكرى زكى الجزار                  | حقيقة الاسلام                   |
| 111/47        | الاستاذ محمد سعيد السيد أحمد             | الحكمة ضالة المؤمن              |
|               | الشبيب .                                 |                                 |
| 11./44        |                                          | دعـــاء                         |
| 117/40        | الاستاذ محمد سيد أحمد المسير             | دعاوى المبطلين                  |
| 11./40        | الشيخ عبد الله السند                     | ذكرى مولد الرسول                |
| 1.0/48        | الاستاذ عبد الخالق عبد الرحمن            | رعاية الاسلام للعقل             |
| 111/77        | الاستاذ محمود على حماية                  | صيحة وعتاب                      |
| 177/77        | الاستاذ مصطفى يوسف راجح                  | علماء الاسملام                  |
| 117/79        | الاستاذ عبد الحي عبد اللطيف محمد         | عودى الى ثوب العفاف (قصيدة)     |
| 111/79        | الاستاذ محمد العربى الخطابى              | غى دروب الايمان                 |
| 1.9/44        | الاستاذ غاروق يوسف غنيم                  | قاموس الفلسفة                   |
| 1.4/48        | الاستاذ جعفر الهادى                      | لعبة الموضة وأصابع الصهيونية    |
| 1.7/48        | الاستاذ عبد الرحمن شادى                  | ما قل ودل                       |
| 11./41        | الشيخ عبد الله عبد القادر بلفقيه         | من اشراقات الصيام               |
| *211.8/48     | العلوى .<br>الاستاذ عبد الرحمن أحمد شادى | موازنة بين صحافة الرأى والخبر   |
|               | الشيخ عبد الله عبد الرحمن السند          | ووارته بين صحافة الراي والطبر   |
| 5 - / O -     | السيح مبد السيح                          | وخده المها                      |

# كلمات وأحادث

| العدد/الصفحة | الكاتــب                                  | الموضى وع                                 |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٧٨/٨٣        | الاستاذ عبد الله خلف                      | الانسان بين الروح والمادة                 |
| 1/77         | معالى وزير الاوقاف والشئون<br>الاسلامية . | ذکری المولد النبوی                        |
| 14/3         | سمو أمير البلاد المعظم                    | نى اغتتاح مجلس الأمة                      |
| ٤/٧٥         | معالى وزير الاوقاف والشئون<br>الاسلامية . | مؤتمر علماء المسلمين                      |
| ٤/٧٤         | معالى وزير الاوقاف والشئون<br>الاسلامية . | الهجرة عبرة من الماضى وعظـــة<br>للحاضر ، |



|   | العدد/الصفحة | الــكاتب                     | الموضـــوع                     |
|---|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| l | FY\^X7       | الدكتور صبحى الصالح          | البلاغة النبوية                |
| Į | A\$/YA       | الاستاذ محمد أحمد العزب      | دعوة الى أدب اسلامي            |
| I | ۸٧/٧٥        | الشيخ محمد سليمان الاشقر     | رحلة الفهرسية                  |
| l | 01/48        | الاستاذ محمد عبد الغنى حسن   | السيرة النبوية غي الأدب القديم |
| l | YA/Y9        | الاستاذ أحمد عبد الرحمن عيسى | قضية الشيوع الأدبى             |
| l |              |                              |                                |

# طب وعثاوم

| العدد/الصفحة | الــكاتب              | الموضــــوع             |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| ۹٠/٨٣        | د ، محمد محمد أبو شوك | م دين اليسر والنظافة    |
| 117/77       | د ، محمد محمد أبو شوك | ورص الشتاء              |
| 78/77        | د ، محمد محمد أبو شوك | سنتشه بيعية لمرضى السكر |
| 17/11        | د، محمد محمد أبو شوك  | وم لا نأكل حتى نجوع     |

# الكتاب

| الاســـم الموضــوع العدد/الصفحة المربية التربية المربه الشهر المباب ومنهوم الحرية الشباب ومنهوم الحرية المراغى التنتازانى الشباب ومنهوم الحرية المراغى التنتازانى المباب ومنهوم الحرية المراغى المباب ا    | أبو ا<br>أبو ا |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ٨٦/٨٤       ( كتاب الشهر )         مقاصد الحج       ملاحظات حول مقال دين زاحف         ملاحظات حول مقال دين زاحف       ١٠٦/٧٨         لفيا الغنيمي التنتازاني       الشباب ومفهوم الحرية         لفيا المغنيمي التنتازاني       اسقاط التدبير         حكم التلقيح الصناعي       ٣/٨٨٤         الحجي الكردي       على هامش الهجرة         مولد الكرامة والانسانية       ١٦/٧٧         مشكلة تخلق غي الشباب المشكلات       ١٢/٨٧         في ذكري الإسراء والعراج       ١٢/٨٢         القرآن والكعبة والخلافة       ١٢/٨٢         المجرة بين القرآن والسنة       ١٨٩/٨٢         الشرباصي       الهجرة بين القرآن والسنة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أبو ا<br>أبو ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أبو ا<br>أبو ا |
| القيم الكيسى النتازانى الشباب ومفهوم الحرية الشباب ومفهوم الحرية الشباب ومفهوم الحرية المراغى اسقاط التدبير حكم التلقيح الصناعى الكردى الكردى المورة والانسانية حسن الباتورى مشكلة تخلق غى الشباب المشكلات المرائح الورائح والمراج والمراج والمراج المرائح القرآن والكعبة والخلافة المرائح المرائح المرائح والسنة المرائح والسنة المرائح والسنة المرائح والسنة المرائح والسنة المرائح والسنة والشرائح والسنة المرائح والمرائح وا   | أبو ا          |
| الشباب ومفهوم الحرية الشباب ومفهوم الحرية الفنيمي التنتازاني استاط التدبير المساط التدبير المراغي الكردي المحرة الكرامة والانسانية المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع المرائع والمعراج المرائع والمعراج الترائي والكعبة والخلافة المرائع المرائع المرائع والمحراح المرائع المرائع والمحراح المرائع والمحراح المرائع والمحراح المرائع والمحراح المرائع والمحراة بين المرائ والسنة المرائع والسنة المرائع والمحراة بين المرائع والسنة المرائع والمحراح المرائع والمحراح المرائع والمحراة بين المرائع والسنة المرائع والمحراة بين المر   | أبو ا          |
| اسقاط التدبير المراغى المراغى المراغى المراغى المراغى المرائع المراغى المراغى المراغ المراغى المراغ المرا    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أأشه أ         |
| على هامش الهجرة المرابة المرابة المرابة المرابة المرباء المرب   | - ·            |
| مولد الكرامة والانسانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أحمد           |
| حسن الباتورى مشكلة تخلق غي الشباب المشكلات (٢٠/٧٧ غي ذكرى الاسزاء والمعراج (٢٠/٨٦ دو القرنين الاسزاء والمعراج (١٢/٨٣ القرآن والكعبة والخلافة (١٢/٨٣ الموقى (١٢/٨٢ المهرة بين القرآن والسنة (١٨٩/٨٢ المهرة بين القرآن والسنة (١٨٩/٨٢ الشرباصي (١٨٩/٨٢ المهرة بين القرآن والسنة (١٨٩/٨٢ المهرة بين ال        |                |
| ۲۰/۷۹ في ذكرى الاسراء والمعراج (۲۰/۷۹ دو القرنين دو القرنين ا۱۲/۸۳ القرآن والكعبة والخلافة (۸۹/۸۲ دو المؤثى (۸۹/۸۲ المجرة بين القرآن والسنة (۷۸/۷۳ الشرباصي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| ذو القرنين المراك ٢٥/٨١<br>القرآن والكعبة والخلافة المراك المراك الموقى المراك الموقى المراك المورة بين القرآن والسنة المراك المر | أحمد           |
| القرآن والكعبة والخلافة ١٢/٨٣<br>الجوفى تفد المؤثر ١٨٩/٨٢<br>الشرباصى الهجرة بين القرآن والسنة ٧٨/٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| الحوتى المؤثر المؤثر ١٨٩/٨٢ الشراصي المرات المؤثر المرات    |                |
| الشرباصى المرة بين القرآن والسنة ٧٨/٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| الشرباصي الهجرة بين القرآن والسنة ٧٨/٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أحبد           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1            |
| ا واجبنا نحو الشباب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| شوقى الفنجرى حكمة الاسلام في تحريم لحم الخنزير ١٣/٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أحمد           |
| عبد الرحمن عيسى قضية الشيوع الادبى ٧٨/٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أحمد           |
| عبد المنعم البهى كيف نربى شبابنا ونرعاه ١٧/٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ا يوم عصيب ( قصة ) ۸۷/۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| القدس ومصير الانسانية ١٨٨٤ القدس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| نظرات غی حجة الوداع ١٩٨٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| من قصص الهجرة في القرآن (قصة) المالالالالالالالالالالالالالالالالالال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| محمد جمال اهتمام الاسلام بالشباب ٨٦/٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أاحمد          |
| عدار حول الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| رمضان بركاته وذكرياته ۲۸/۸۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| الحج روائعه ومنافعه 📗 ۳۲/۸۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| محمد السفاريني وانطفأت الفتنة (قصة) ١٠/٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أحمد           |
| الجندى الغني مستهل عام ١٣٩١ ١٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا أنور         |
| أ خطران في وجه الشباب ١٨/٧٨ المدادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | []             |
| المتولى عبد الباسط " نداء للشباب ٩٣/٧٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1              |
| ن على وهبة عقوبة الاعدام وموقف الاسلام منها ١٠٧/٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بدر            |
| حمزه غراج المعانى المستوحاه من الحج ٢٨/٨٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |

| العدد/الصفحة | الموضـــوع                         | الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨/٨٤        | لعبة الموضة وأصابع الصهيونية       | جعفر الهادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77/77        | الشخصية المسلمة                    | حسن خالــد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 78/49        | خواطر في ذكري الاسراء والمعراج     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14./44       | نقل الدم لا يحرم                   | حسن هویدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.4/40       | ر حكم الصلاة في النعال             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.8/81       | علاج الضرس في الصيام               | حسنين محمد مخلوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.8/81       | النزيف في الصيام                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.0/11       | الحقنة الشرجية في رمضان            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34/73        | الاعياد في الاسلام                 | حسيني عرابي عطوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 145/14       | الهدى فى الحج                      | حمد العبد القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جميع الاعداد | حديث الثهر                         | رضوان رجب البيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۸/۷۳        | هجرته عليه الصلاة والسلام          | رمضان لاونــد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 71/79        | للذا عدوان الصهيونية ؟             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78/37        | الحج والعبادة المتكاملة في الاسلام |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 98/44        | الوقاية هي العلاج                  | زکریا البری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٨/٧٩        | يوم من أيام الاسراء                | زکی محمد غیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18/33        | ل يوم الفرقان                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77/47        | البلاغة النبوية                    | مبحى الصالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸٦/٧٦        | مؤتمر علماء المسلمين السادس        | صلاح عــزام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 111/47       | اضرار المسكرات                     | عادل چلال سعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y7/Y9        | حبل المسد (قصة )                   | عبد البديع صقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸/۷۳        | لاذا أرخ المسلمون بالهجرة          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47/40        | أعظم مولود وأشرف موجود             | عبد الحميد السائح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٤٠/٧٩        | الاسراء والمعراج                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34/47        | الحج والوحدة الاسلامية             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117/73       | عودى الى ثوب العفاف ( قصيدة )      | عبد الحي عبد اللطيف محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.0/48       | رعاية الاسلام للعقل                | عبد الخالق عبد الرحمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.8/48       | موازنة بين صحافة الرأى والخبر      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111/77       | اختلاف الاشكال                     | عبد الرحمد أحمد شادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۰/۸۳        | التراث المفقود والموجود            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.7/18       | ل ما قل ودل                        | عبد الرحمن محمد أمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۸/۸۱        | الشهيد                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣/٨٤        | مع الخليل ابراهيم عليه السلام      | عبد الرحيم عبد الخلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٧/٧٣        |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1.4/77       | مكتبة الجلة                        | عبد الستار محمد نيض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸٥/٧٧        | محببه المجله                       | ب حسار منهد میش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۷/۷۸ ا      | 1                                  | The state of the s |
| 78/48        | غريب القرآن                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥/٧٨        | الشباب في اطار التربية             | عبد العال سالم مكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17/27        | قضية الكلمات الاعجمية في القرآن    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| العدد/الصفحة                           | الموضـــوع                        | الاســـم                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|                                        |                                   |                                   |
| VA/Y7                                  | الحضارة الغربية وأثرها في حياس    | عبد العزيز خياط                   |
| 171/77                                 | من مسائل الربا                    |                                   |
| ٧٤/٨٠                                  | الدعوة الى الله وأثرها في المجتمع |                                   |
| 1.8/88                                 | حكم الأذان                        | عبد العزيز عبد الله بن باز        |
| 1.0/18                                 | زكاة السيارات                     |                                   |
| 1.0/18                                 | البيع بالمجانسة                   |                                   |
| 34/71                                  | م في رحاب القرآن الكريم (١)       | عبد العزيز العلى المطوع           |
| 74/18                                  | المستشرقون وتعدد الزوجات          | عبد القادر السبسبي                |
| 41/40                                  | مولد نبى وميلاد كلمة              |                                   |
| W7/VV                                  | الشباب تربيته ومشكلاته            | عبد الكريم الخطيب                 |
| 74/47                                  | الرسم العثماني ولماذا ينفرد به    |                                   |
|                                        | المحف .                           |                                   |
| 17/17                                  | سوار کسری (قصة)                   | عبد اللطيف غايد                   |
| . VA/AT                                | الانسان بين المادة والروح (١)     | عبد الله خلف                      |
| 34/44                                  | الانسان بين المادة والروح (٢)     |                                   |
| ٧٦/٨٠                                  | محمد بن عبد الوهاب                | عبد الله سعد الرويشد              |
| 11./41                                 | ( من اشراقات الصيام               | عبد الله عبد القادر بلفتيه العلوى |
| 11./40                                 | د کری مولد الرسول                 | عبد الله عبد الرحمن السند         |
| 11./4.                                 | وحدة الاصلة                       | <u></u>                           |
| 71/47                                  | آية الاسراء والمعراج              | عبد الله كنــون                   |
| 70/1                                   | مدرسة الاحسان                     | · i                               |
| 08/1                                   | الله القدر في جامع قرطبة          | عبد المجيد وافى                   |
| 111/48                                 | پهود يثرب                         | }                                 |
| 3 / 117                                | الاحوال الشخصية                   |                                   |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | مؤتمر المراكز الاسلامية في الرباط | عبد المعطى بيومي                  |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | المسجد الميلم                     | ب سی بیوسی                        |
| ۸٥/٨٣                                  | القدياني والقديانية «كتاب الشهر » |                                   |
| جميع الاعداد                           | ا الاخبار                         |                                   |
| 97/٧0                                  | النسمة المباركة (قصة )            | عبد المقصود حبيب                  |
| 11./٧٣                                 | الشباب والقلق والدين              | عثمان خليــل                      |
| 4 .                                    | ا ارتیریــا                       | عرفات كامل العشىي                 |
| ۵٦/٧٥<br>۲۸/۸٤                         | نیجریا<br>لبیك بحجة حقا           |                                   |
|                                        | نساء ذوات عزائم وهم               | عطية صقر                          |
| 17/74                                  | الفكر التشريعي غي الاسلام (١)     | على الجندى                        |
| To/A.                                  | الفكر التشريعي في الاسلام (٢)     | على الخفيف                        |
| 77/17                                  | الفكر التشريعي في الاسلام (٣)     | على الحقيف                        |
| €./٧٤                                  | غزو الفضاء (قصيده)                | على عبد العظيم                    |
|                                        |                                   |                                   |

| العدد/الصفحة    | الموضــــوع                                                                    |                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| جميع الاعداد    | بن هدى السنة                                                                   | على عبد المنعم عبد الحميد   |
| 77/77           | خطوات في الهجرة والحركة                                                        | عماد الدين خليل             |
| Υ٦/٨١<br>1٠٨/٨٠ | ( مواقف لخريجى مدرسة القرآن<br>تعقيب على مقال تحريم لحم الخنزير                | ناروق محمود مساهل           |
| 37/77           | الفكر الاسلامي                                                                 | غاروق منصور                 |
| 1.9/44          | قاموس الفلسفة                                                                  | غاروق يوسف غنيم             |
| 01/10           | الاسلام وسيادة القانون                                                         | فتحى محمد جمعه              |
| 1.9/1.          | حقيقة الاسلام                                                                  | فكرى زكى الجزار             |
| 09/VA           | هل قال ابن خلدون بنظرية التطور                                                 | تيس القرطاس                 |
| ٧٠/٨٢           | المركز الأسلامي في لندن                                                        | محمد ابراهيم الجيوشى        |
| 47/48           | الراغعى                                                                        |                             |
| A8/YA           | دعوة الى أدب اسلامي                                                            | محمد أحمد العزب             |
| 90/1            | ا هذا الزحف من يتصدى له                                                        |                             |
| ٤٢/٨٠           | مملكة العجائب ( قصيدة )                                                        | محمد الاسمور                |
| 111/41          | توحيد الصيام والاعياد الاسلامية                                                | محمد بلى الفوتى             |
| 18/48           | الصلاة                                                                         |                             |
| 17/40           | الزكاة المسلم المسلم                                                           | محمد البهى                  |
| 18/۷۷           | الاسباب المستم الاسباب المستم الدعوة                                           | ا محمد اللهي                |
| 17/49           | الصوم العصوم                                                                   |                             |
| 00/٧٦           | أهل المحديث (١)                                                                |                             |
| 01/1.           | أهل الحديث (٢)                                                                 | محمد تقى الدين الهلالي      |
| ۵۲/۸۳           | أهل الجديث (٣)                                                                 |                             |
| A./YE           | ( مجالس العلم الزاهرة                                                          |                             |
| ۹۸/۸۰           | طابع الفن الايسلامي                                                            | محمد الحسينى عبد العزيز     |
| 17/17           | اشراقة النور (قصة )                                                            | محمد الخضرى عبد الحميد      |
| 1/٨١            | € حوار رمضانی (قصة )                                                           |                             |
| ۱۷/۸۰           | الاسلام والمسلمون في المفرب العربي                                             | محمد الدســـوقي             |
| ۲٠/٢٦           | الانحرافات في تفسير القرآن الكريم                                              | ، عهد الذهبي                |
| YA/AY           | موقعة اليرموك                                                                  | أمحمد رجاء حنفى عبد المتجلى |
| 1.4/٧٦          | أسباب النصر                                                                    | محمد رشید رضا               |
| To/YE           | اليهود في اقامتهم وخروجهم من مصر                                               | محمد صبيع                   |
| \$\$/\\         | الوطن مهاد لا بد منه .<br>قصة القافلة التائهة                                  | N. C.                       |
| A/Y0            | مصه القافلة الثانهة التانهة المرابعة المرابعة المرابعة المجتمع وازدواجه هما سر | محمد سعيد رمضان البوطي      |
| £ \$ / Y Y      | ا تناقص المجتمع واردواجه هما سر                                                | ر المحل                     |
| 1.7/49          | رسالة                                                                          |                             |
| 14/41           | منهج تربوی غرید فی القرآن                                                      |                             |
| 111/44          | الحكمة ضالة المؤمن                                                             | محمد سعيد السيد أحمد الشبيب |

| العدد/الصفحة   | الموضـــوع                         | الاســـم                          |
|----------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|                |                                    |                                   |
| /A/Y7          | الحضارة الغربية وأثرها مى حياس     | عبد العزيز خياط                   |
| 141/44         | من مسائل الربا                     |                                   |
| ٧٤/٨٠          | الدعوة الى الله وأثرها في المجتمع  |                                   |
| 1.8/8          | حكم الأذان                         | عبد العزيز عبد الله بن باز        |
| 1.0/18         | زكاة السيارات                      |                                   |
| 1.0/18         | البيع بالمجانسة                    |                                   |
| 14/48          | فى رحاب القرآن الكريم (١)          | عبد العزيز العلى المطوع           |
| ۷٣/٧٤          | المستشرقون وتعدد الزوجات           | عبد القادر السبسبى                |
| 41/40          | مولد نبى وميلاد كلمة               |                                   |
| #7/YY          | الشباب تربيته ومشكلاته             | عبد الكريم الخطيب                 |
| 74/47          | الرسم العثماني ولماذا ينفرد به     |                                   |
|                | المصحف .                           |                                   |
| 77/17          | سوار کسری (قصة)                    | عبد اللطيف غايد                   |
| VA/A*          | الانسان بين المادة والروح (١)      | عبد الله خلف                      |
| 34/48          | الانسان بين المادة والروح (٢)      |                                   |
| ٧٦/٨٠          | محمد بن عبد الوهاب                 | عبد الله سعد الرويشد              |
| 11./٧1         | [ من أشراقات الصيام                | عبد الله عبد القادر بلفقيه العلوى |
| 11./٧0         | ذكرى مولد الرسول                   | عبد الله عبد الرحمن السند         |
| 11./A·         | ' وحدة الامــة                     | لبد الد بد الرحين                 |
| PY\47          | آية الاسراء والمعراج               | عبد الله كنون                     |
| 70/1           | ( مدرسة الاحسان                    |                                   |
| ۱۸/۶۰          | لللة القدر في جامع قرطبة           | عبد المجيد وافى                   |
| 111/48         | پهود يثرب                          |                                   |
| 117/48         | الاحوال الشخصية                    |                                   |
| YY/YA          | مؤتمر المراكز الاسلامية في الرباط  | 1 11                              |
| ۸٣/٨٣          | مسجد الميلم                        | عبد المعطى بيومى                  |
| ۸۰/۸۳          | القدياني والقديانية « كتاب الشهر » |                                   |
| جميع الاعداد   | ا الاخبـــار                       |                                   |
| 17/40          | النسمة المباركة (قصة)              | عبد المقصود حبيب                  |
| ۹٦/٧٧          | الشباب والمقلق والدين              | عثمان خليــل                      |
| 1/٧٣           | ا ارتیریا                          | عرضات كامل العشسى                 |
| 07/70          | نیجریا                             |                                   |
| 34/45          | لبيك بحجة حقا                      | عطية صقر                          |
| ξΥ/ <b>Λ</b> ξ | نساء ذوات عزائم وهمم               | على الجندى                        |
| 17/74          | الفكر التشريعي في الاسلام (١)      | 1                                 |
| ™o/∧·          | الفكر التشريعي في الاسلام (٢)      | على الخفيف                        |
| 77/77          | ( الفكر التشريعي في الاسلام (٣)    |                                   |
| ₹•/Y₹          | غزو الفضاء (قصيده )                | على عبد العظيم                    |

| العدد/الصفحة                            | الموضـــوع                                                                                                                     | الاســــم                                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| . 7٧/٧٠                                 | تأملات غي يوم الذكري<br>  مناغع الحج                                                                                           | محمد المجذوب                                                                 |
| ***/\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | شجاعة النبى عليه السلام أهمية الدعوة التربية المثالية مونتكمرى وأراؤه في التربية فوائد الصوم العسكرية لغة القرآن الكريم        | محمود شيت خطاب                                                               |
| 117/77                                  | صيحة وعتاب                                                                                                                     | محمود على حماية                                                              |
| Y0/AT                                   | مسجد السوق الكبير                                                                                                              | محمود و هبه المجراوي                                                         |
| 1                                       | الخاتم الضائع « قصة » تعقيب حول مقال الاحاديث الضعيفة والقوية مريم العذراء والمسيح ( قصة ) علماء الاسلام الاسلام والجيل الصاعد | مصطفی أجهد الرزقا<br>مصطفی عبد الواحد<br>مصطفی یوسف راجح<br>معوض عوض ابراهیم |
| 177/77                                  | علماء الاسلام<br>بيت المقدس في الشعر الحديث                                                                                    | مصطنی یوسف راجح<br>نازك الملائكة<br>ناصر الدین الالبانی                      |
| 1.4/44                                  | تعقیب علی تعقیب<br>حریة الفکر غی الاسلام<br>أثر الترف                                                                          | وليد عبد الحليم                                                              |
| 0A/VE 01/YY 05/Y9 55/A. 75/AT           | الدين والشباب<br>من وحى الاسراء والمعراج<br>ظاهرة المديح في المجتمعات المتخلفة                                                 | وهبة الزحيلي                                                                 |
|                                         |                                                                                                                                |                                                                              |

| العدد/الصفحة | الموضـــوع                       | الاســـم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7/170        | صور من المعانى السامية في الهجرة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77/40        | جوانب من العظمة المحمدية         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/YA        | فلينظر الانسان مم خلق (٤)        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19/10        | الايمان عقيدة وعمل (١)           | محمد سلام مدكور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| T0/A7        | الإيمان عقيدة وعمل (٢)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸٧/٧٥        | رحلة الفهرسة                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 170/77       | الايمان غضيلة وحضارة             | محمد سليمان الاشقر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117/40       | دعاوى المبطلين                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 111/74       | الإيمان المادي                   | محمد سيد أحمد المسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| £ \$ / Y £   | كتاب المصاحف لابنابي داود (٢)    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77/77        | كتاب المصاحف لابن أبى داود (٣)   | محمد الصادق عرجون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19/47        | على طريق الهجرة                  | محمد عبد الرحمن بيصار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۹/۸۰        | ا الاسلام والربـــا              | محمد عبد الرحيم عبد الله السمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78/47        | ا من وحى الهجرة                  | محمد عبد الرؤوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 78/98        | دار الهجرة                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 01/48        | السيرة النبوية غى الأدب القديم   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 74/47        | شباب الشرق والعرب والاسلام       | محمد عبد الغنى حسن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 99/48        | المفكر الانسان (كتاب الشهر )     | محمد عبد الله السمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 78/40        | ما أحلى الغدا (قصيدة)            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Y7/YA        | الاسلام في العصر الحديث          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۹۲/۸۰        | ا بن عمك ( قصة )                 | محمد عبد المنعم خفاجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠/٨٣        | اليمينيون واليساريون غى القرآن   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 111/49       | غى دروب الايمان                  | صحصد العربى الخطابى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.4/44       | / يهود الحجاز اسرائيليون يقينا   | حجمد عزة دروزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 77/.         | الايمان بالله سر القوة الاسلامية | محمد عطيه الابراشى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | احالة الفكر السياسى في الاسلام   | محمد على حيدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 0./74        | دين زاحف مهما كانت العوائق       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ا لا علاقة بين العلم والالحاد    | 11 -: 11 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VY\7F        | التضحية بين الشباب والشيوخ       | ححمد الفزالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| £/A1         | العلم يدعو للايمان               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 / Y Y      | حوار عن الارض في كوكب بعيد       | محمد لبيب البوهى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹۲/۸۱        | محاكمة قابيل « قصة »             | in the second se |
| Υ°/ΛΥ        | ا أبو هنيفــة                    | محمد محمد أبو شهبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 117/77       | أمراض الشتاء                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 77/77        | حياة طبيعية لمرضى السكر          | ال محمد محمد أبو شوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 97/1         | نحن قوم لا نأكل حتى نجوع         | ا محمد محمد ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7./\r        | الاسلام دين اليسر والنظافة       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11//1        | وقفة بين شبابين                  | محمد محمد خليفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| العدد/الصفحة                                                   | الموضـــوع                                                                                                                                                                                                   | الاســـم                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • V\VF<br>3 A\7 F                                              | ا تأملات في يوم الذكري<br>ا منافع الحج                                                                                                                                                                       | محمد المجذوب                                                                                                                                          |
| 04\43<br>74\77<br>74\77<br>74\47<br>74\77                      | شجاعة النبى عليه السلام أهمية الدعوة التربية المثالية مونتكمرى وأراؤه في التربية فوائد الصوم العسكرية لغة القرآن الكريم                                                                                      | محمود شیت خطاب                                                                                                                                        |
| 117/47                                                         | صيحة وعتاب                                                                                                                                                                                                   | محمود على حماية                                                                                                                                       |
| Y0/XY                                                          | مسجد السوق الكبير                                                                                                                                                                                            | محمود وهبه                                                                                                                                            |
| 145/45<br>145/44                                               | الخاتم الضائع « قصة »<br>تعقيب حول مقال الاحاديث الضعيفة                                                                                                                                                     | المدنى المجراوي                                                                                                                                       |
| 1./YE 177/YT 07/YA 177/YT 1./YT 1./YY 11./YY 0//YE 01/YY 05/YA | والقوية مريم العذراء والمسيح (قصة) علماء الاسلام الاسلام والجيل الصاعد بيت المقدس في الشعر الحديث تعتيب على تعتيب حرية الفكر في الاسلام أثر الترف من وهي الاسراء والمعراج ظاهرة المديح في المجتمعات المتخلفة | مصطفی عبد الواحد<br>مصطفی یوسف راجح<br>معوض عوض ابراهیم<br>مصطئی یوسف راجح<br>نازك الملائكة<br>ناصر الدین الالبانی<br>ولید عبد الحلیم<br>وهبة الزحیلی |
| <b>** ** ** ** ** ** ** **</b>                                 | <b>ا</b> المحج طريق الوحدة                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |

مطابع مؤسسة فهد المرزوق الصحفية الكويت

200

÷.

2

18 E

100

### « الى راغبي الاشستراك »

تصلنا رسائل كثيرة من القراء بتصد الاشتراك في المجلة ، ورغبة منا في تسهيل الأه عليهم ، وتفاديا لضياع المجلة في البريد ، رأينا عدم قبول الاشتراكات عندنا من الآن ، وعلم الراغبين في الاشتراك أن يتعاملوا رأسا مع متعهد التوزيع عندهم ، وهذا بيان بالمتعهدين

القاهرة: شركة توزيع الأخبار - ٧ شارع الصحافة.

حدة : الدار السعودية للنشر \_ ص.ب ٢٠٤٣ .

الرياض: مكتبة مكسة \_ شارع اللك عبد العزيز .

الطائف: مكتبة الثقافة للصحافة \_ ص.ب ٢٢ .

مكة الكرمة: مكتبة الثقافة للصحافة \_ ص.ب ٢٦ .

المدينة المنورة : مكتبة ومطبعسة ضياء .

عدن : وكالة الاهرام التجارية له السيد محمد قائد محمد .

الكلا: مكتبة الشعب \_ ص.ب ٢٨ .

مسقط: الكتبة الجديثة \_ السيد يوسف ماضل.

صنعاء: مكتبة المنار الاسلامية \_ السيد عاصم ثابت .

دهشسق : الشركة العامة للمطبوعات \_ ص.ب ٢٣٦٦ .

الخرطوم: الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع ــ ص.ب ٢٤٧٣ .

الأبيض/السودان: مؤسسة عروس الرمال الصحفية ـ ص.ب ٦٧.

عمان : الشركة الأردنية لتوزيع المطبوعات ــ ص.ب ٢١٥ .

طرابلس الغرب: مكتبة الفرجاني ــ ص.ب. ١٣٢ .

بنفازى: مكتبة الوحدة الوطنية \_ ص.ب ٢٨٠ .

تونس: الشركة التونسية التوزيع .

بيروت : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر - كورنيش المزرعة .

د سي: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر.

طبى : شركة المطبوعات للتوزيع والنشر ـ السيد غازى بساط .

ا تويت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشر \_ ص.ب ١٧١٩ ،

أنوحة: سالم الانصاري \_ الدوحة / قطر .

ونوجه النظر الى انه لا يوجد لدينا الآن نسخ من الاعداد السابقة من المجلة

| ţ   | لمدير ادارة المدعوة والارشاد       | حديث الشهر                       |
|-----|------------------------------------|----------------------------------|
| ٨   | لصاحب الفضيلة شيخ الازهر           | غريضية الحج                      |
| 1.7 | الأستاذ عبد العزيز العلى الطوع     | في رحاب القرآن مستسسست           |
| 1.4 | د. على عبد المنعم عبد الحميد       | من هدى الشنة                     |
| 11  | للشيخ عبد العميد السائع            | المحج والوهدة الاسلامية          |
| 47  | للشيخ عطية صقر                     | لبيك بحجة حقا                    |
| 77  | الأستاذ أهمد معمد جمسال            | الحج روائعه ومنافعه              |
| 7.4 | الأستاذ أحمد المناني               | نظرات في حجة الوداع              |
| 8 7 | للشيخ حسيني عطوة عرابي             | الأعياد في الاسلام الأعياد       |
| ٤٧  | للاستاذ على الجندي                 | نساء ذوات عزائم وهمم سيسس        |
| - 7 | الستاذ عبد الرهيم عبد الخلاق       | مع الخليل ابراهيم عليه السسلام   |
| 11  | اعداد الاستاذ : عبد الستار فيض     | المكتبة                          |
| 7.7 | للاستاذ : محمد المجذوب             | منافع الحج                       |
| 11  | لکاتب گبیر ۲۰۰۰ میر                | القرآن بين المسلم والتطبيق       |
| ٧٢. | اعداد الإستاذ : عبد الله خلف :     | الانسان بين المادة والروح        |
| ٧٦. |                                    | الــائدة                         |
| ٧٨  | الأستاذ ترفيق على وهبة نند         | عقوبة الاعدام وموقف الاسلام منها |
| ٨٤  | الأستاذ الدنى الحمراوى             | الخاتم الضائع ( قصيدة )          |
| ۸٦  | الأستاذ ابراهيم عبد الرهمن البليهي | عاصد الحج                        |
| 17  | الاستاذ محمد لبيب البوهي           | محاكمة قابيل (قصة )              |
| 11  | عرض الاستاذ محمود الشرقاوي         | المفكر الأنسان (كتاب الشهر)      |
| 1.1 | التصرير                            | الفتاوي                          |
| 1.7 | القطرير                            | بأقلام القراء                    |
| 1.4 | الثدرير المستحدد المستحدد المستحدد | قالت الصحف                       |
| 11. | التصرير                            | بريد الوعى بريد                  |
| 117 | اعداد الاستاذ: عبد المعطى بيومي    | الأخبار                          |
|     |                                    |                                  |

الفهرس المــام للمجلة في عام ١٣٩١ هـ ١٩٧١ - ١٩٧٢ م ٠

الكرية المرزوق المستعنة الكريت